



إن عيسى عليه السلام، رسول كريم اصطفاه الله تعالى لهداية الناس إلى سواء السبيل، شأنه في ذلك شأن بقية الأنبياء. بيد أن لسيدنا عيسى عليه السلام خصائص تميزه عن غيره من الأنبياء. ومن بين هذه الخصائص أنه لم يمت إلى حد الآن، وأن الله تعالى رفعه إليه، وأنه سوف ينزل إلى الأرض مرة أخرى.

فعلى عكس ما يعتقد كثير من الناس، فإن عيسى عليه السلام لم يُقتل صلباً ولم يمت بأي شكل آخر. والقرآن الكريم يخبرنا بما لا جدال فيه أن اليهود لم يقتلوه ولم يصلبوه بل رفعه الله إليه. وليس في القرآن آية واحدة تقول بأنه مات أو قتل.

كما أن القرآن الكريم يقدم عن عيسى عليه السلام أخبارا لم تحدث إلى حد الآن، ولا يمكن لهذه الأخبار أن تتحقق إلا بعد عودة عيسى عليه السلام إلى الأرض، وما من شك في أن ما ورد في القرآن الكريم سوف يتحقق في يوم ما.

وهذا الكتاب يبين بالأدلة، اعتمادا على آيات القرآن الكريم، أن عيسى عليه السلام لم يمت، وأن الله رفعه إليه وأنه سوف ينزل مرة أخرى إلى الأرض في آخر الزمان.

## حول الكاتب

ولد عدنان أوقطار عام ١٩٥٦، وهو يستعمل الاسم المستعار هارون يحيى. ومنذ الثمانيات من القرن الماضي كتب عدداً كبيراً من المؤلفات في مواضيغ مختلفة، إيمانية وعلمية وسياسية، إلا جانب ذلك يوجد للكاتب مؤلفات في غاية الأهمية تكشف زيف أتباع نظرية التطور، وتفند ادعاءاتهم، وتفضح الصلات الخفية، بين الداروينية والأيديولوجيات الدموية.



وهدف المؤلف الرئيسي من وراء أعماله هو إيصال نور القرآن الكريم إلى شتى بقاع العالم، ودفع الناس بذلك إلى التفكير والتفكّر في قضايا إيمانية أساسية مثل وجود الله تعالى ووحدانيته، واليوم الآخر، وكذلك كشف الأسس المتهاونة لنظم الجاحدين وسلوكياتهم المنحرفة. وإلى حد الآن ترجم للكاتب نحو ٢٥٠ مؤلفاً إلى ٥٧ لغة مختلفة، وهي تحضى باهتمام بالغ من قبل شريحة واسعة من القرّاء. وبإذن الله تعالى سوف تكون كليات هارون يحيى خلال القرن الواحد والعشرين، وسيلة للبلوغ بالإنسان في شتى أنحاء العالم إلى مراتب السكينة والسلام والصدق والعدل والجمال والسعادة التي جاء التعريف بها في القرآن الكريم.

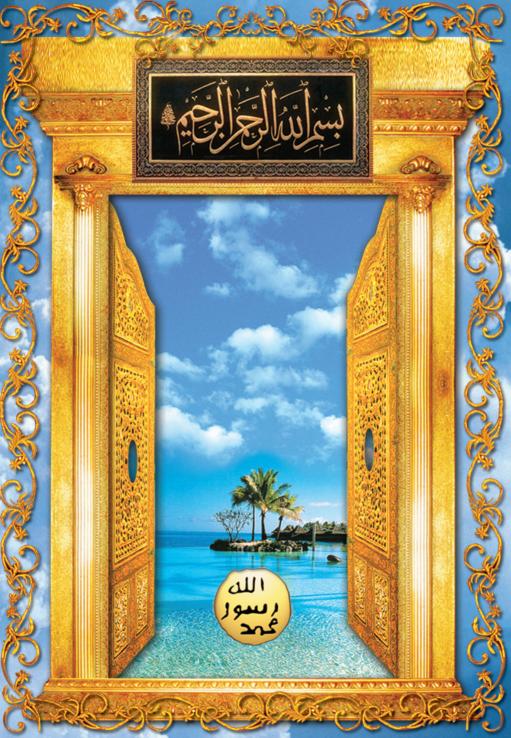









# إلى القراء الكرام

إن المواضيع الإيمانية الموجودة في جميع كتب المؤلف مشروحة وموضحة في ضوء الآيات القرآنية. وهذه الكتب تدعو الناس جميعًا إلى فهم هذه الآيات والعيش وفقا لتعاليمها. لقد تم شرح جميع المواضيع المتعلقة بآيات الله بحيث لا تبقى هناك أي شبهة أو تردد في ذهن القارئ. إن الأسلوب السلس والسهل والرصين المنبعث من القلب هو الذي يسَّر فهم هذه الكتب من قبل الجميع صغارا وكبارا، ومن كل فئات المجتمع، بسهولة ودون أي صعوبة، وهو الذي جعل هذه الكتب كتبًا لا تستطيع أن تتركها قبل إتمام قراءتها. وحتى الذين اتخذوا موقفا معارضا للدين يتأثرون بالحقائق المذكورة في هذه الكتب، ولا يستطيعون دحض صحة محتوياتها.

وكما يستطيع القراء قراءة هذا الكتاب والكتب الأخرى للمؤلف على انفراد، فهم يستطعيون قراءتها بشكل جماعي، أو مناقشتها فيما بينهم والتسامر حولها. إن قراءة هذه الكتب بشكل جماعي ونقل كل فرد رأيه وخبرته إلى الآخرين أمر مفيد جدا.

علاوة على هذا، فإن المساهمة في تعريف هذه الكتب – التي لم تؤلَّف إلا لوجه الله تعالى ولمرضاته – ونشرها بين الناس تُعد خدمة إيمانية كبيرة، لأن الأدلة والبراهين التي يوردها المؤلف في هذه الكتب قوية جدا ومقنعة، لذا كان على كل من يريد خدمة هذا الدين تشويق الآخرين لقراءتها والاستفادة منها.

إننا نأمل أن يتسع وقت القارئ للاطلاع على استعراض الكتب الأخرى، الذي نقدمه في نهاية هذا الكتاب، ليكون على علم بوجود منابع ثرَّة ومصادر غنية من الكتب في المواضيع الإيمانية والسياسية، التي تعد قراءتها مفيدة وممتعة للغاية.

لا ترى في هذه الكتب ما تراه في بعض الكتب الأخرى من رؤى شخصية للمؤلف، ولا ترى شروحا وإيضاحات مستندة إلى مصادر مشبوهة، ولا أي نقص أو قصور في أسلوب الأدب والتوقير الواجب اتخاذه تجاه المفاهيم والمواضيع المقدَّسة، ولا ما يجر القارئ إلى الحيرة والتردد أو إلى اليأس والقنوط.

# المحتويات

| ۸           | المقدمة                          |
|-------------|----------------------------------|
| 1 •         | إن الدين عند الله الإسلام        |
| قذا" لهاقذا | الأمم التي تعيش في ضنك تلتمس "من |
| 19          | عيسى بن مريم في القرآن           |
| ٣٦          | عودة عيسى عليه السلام إلى الأرض. |
| ٤٧          | عيسى عليه السلام في رسائل النور  |
| ٥٠          | كيف نعرف عيسى عليه السلام؟       |
| ٥٩          | الخاتمة                          |
| ٦١          | الملحق: انهيار الدّاروينية       |

## المقدمة

إن سيدنا عيسى عليه السلام شأنه شأن باقي الأنبياء، عبد اصطفاه الله عز وحل وأمره بهداية الناس إلى الصراط المستقيم، بيد أن لسيدنا عيسى عليه السلام ميزات وخصائص تجعله مختلفاً عن باقي الأنبياء. وأهمها أنه لم يمت إلى حد الآن وأن الله تعالى رفعه إليه وأنه سوف يعود مرة أخرى إلى الأرض.

وعلى العكس مما يعتقده الكثيرون فإن عيسى عليه السلام لم يصلب ولم يمت، والقرآن الكريم يخبرنا بشكل قاطع بأنه لم يصلب ولم يقتل وإنها رفعه الله إليه . كما أن القرآن الكريم لا يحتوي على آية تتحدث عن موته أو قتله. وبالإضافة إلى ذلك فإن القرآن الكريم يخبرنا بأمور لم تتحقق بعد عن عيسى عليه السلام، ولا يمكن لهذه الأمور أن تتحقق إلا بعد رجوعه إلى الأرض. ولا شك أن ما يخبرنا به القرآن الكريم هو الصدق ولا بد أن يتحقق.

وعلى الرغم من هذا، فإن الكثير من الناس يعتقدون أن سيدنا عيسى قد مات في وقت ما و"بشكل من الأشكال" وأنه لن يعود إلى الأرض مرة اخرى. وهذا الاعتقاد خطأ كبير نابع من جهل الكثيرين بما في القرآن الكريم. فعند النظر في القرآن بعين فاحصة تتجلى المعاني الحقيقية للآيات وتبدو أكثر وضوحا.

وعودة نبي الله عيسى عليه السلام أمر بشر به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أن قدومه سوف يكون في "آخر الزمان" أي بين يدي الساعة، وأن هذه الفترة سوف تملأ عدلا وسلاما وطمأنينة ورخاء.

والمقصود بـــ "آخر الزمان" هي الفترة التي تسبق مباشرة قيام الساعة. وسوف تسود أخلاق القرآن بحيث تنتشر بين الناس جميعهم.

ومخيلة الإنسان تحن دوماً لما هو أجمل وأفضل. مناظر جميلة، ومآكل لذيذة، وحياة هنيئة خالية من المشاكل الاجتماعية، يسودها الجمال والبركة والطمأنينة... وآخر الزمان هو العصر الذي تتجسد فيه مفاهيم "الأجمل" و"الأفضل". فآخر الزمان هو العصر الذي ستنعم فيه البشرية بالبركة والخير بدلاً من الضيق والمشقة، وبالعدل بدلاً من الظلم، وبالأخلاق العالية بدلاً من الأخلاق السافلة، وبالسلام والطمأنينة بدلاً من الفوضى والخوف. وهي الفترة المباركة التي سوف يعيش فيها المؤمنون أخلاق الإسلام، هذه الأخلاق التي طالما رنوا إليها منذ سنين.

في هذا الكتاب، نبحث في موضوع عدم وفاة سيدنا عيسى عليه السلام، ورفعه إلى الله تعالى وعودته إلى الأرض في آخر الزمان اعتمادا على آيات من القرآن الكريم. لكن، وقبل الخوض في هذا الموضوع، يكون من المفيد أن نُذكر ببعض المعلومات الأساسية.

# إن الدين عند الله الإسلام

على مر التاريخ، أرسل الله عز وجل العديد من الأنبياء والرسل إلى الأقوام المختلفة، فدعوا هؤلاء الأقوام لاتباع الدين الحق والسير وفق صراط الله المستقيم. وأغلب الناس في عصرنا هذا يعتقدون أن الرسل والأنبياء جاؤوا بأديان مختلفة عن بعضها البعض. وهذا من الأخطاء المنتشرة، ذلك أن الدين الذي أرسله الله عز وجل إلى الناس كافة هو في حقيقته دين واحد. وعلى سبيل، فسيدنا عيسى عليه السلام رفع بعض المحرمات التي كانت موجودة في الدين الذي سبقه. لكن، وفي الأصل، فإن الأديان التي أرسلها الله عز وجل لا تختلف عن بعضها البعض. والدين الذي أوحي إلى الأنبياء السابقين وإلى سيدنا موسى وعيسى وإلى آخر الأنبياء محمد صلوات الله عليهم أجمعين هو الدين نفسه. وفي ذلك يقول الله تعالى:

"قُلْ آمَنَا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِينَ " (سورة آل عمران: ٤٤-٨٥).

وكما تفيد الآية الكريمة فإن الدين الحق الذي بعثه الله للناس هو الإسلام. والقرآن ينبهنا إلى أن الأنبياء والرسل بلّغوا أقوامهم ديناً واحداً.

ويقول الله تعالى في آية أخرى: "وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلاَمَ دِينًا" (سورة المائدة: ٣). فالله تعالى رضي للناس هذا الدين واختاره لهم، وبعث به الرسل إلى جميع الأقوام لينذروهم على مر التاريخ. وكل إنسان بلغته هذه الرسالة مسؤول عنه ومطالب بأن يتبع هذا الدين الحق الذي جاء به جميع الرسل.

وفيما اتبعت بعض الأقوام الرسل التي بُعثت إليها، أنكرت بعض الأقوام الأخرى ما

جاءت به. بيد أن ثمة أقواما أخرى عتت عن أمر ربها وحرفت كتبه، وبدلت ما جاء في الدين بعد وفاة النبي الذي جاء بهذا الدين، ثم تركت الدين الحق وفضلت اتباع المعتقدات المحرفة. والقرآن الكريم يخبرنا بهذه الحقيقة قائلاً:

"إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعَلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللهِ فَإِنَّ اللهَّ سَرِيعُ الْحِسَابِ" (سَورة آل عمران: 19).

وكان بنو إسرائيل من الأقوام التي حادت عن الدين الذي أرسل إليها. والقرآن الكريم يخبرنا أن الله عز وجل بعث بالكثير من الأنبياء إلى بني إسرائيل ليدعوهم إلى الدين الحق. لكنهم كانوا في كل مرة يقابلون أنبياءهم ورسلهم بالعصيان، بل إنهم بدلوا كلام وحرفون وأحالوه إلى معتقدات غريبة. ويخبرنا القرآن الكريم أنهم ولوا وجوههم لعبادة الأصنام حتى عندما كان سيدنا موسى عليه السلام بين ظهرانيهم، وذلك لما غادرهم لفترة قصيرة. ولقد أرسل الله عز وجل بكثير من الأنبياء إلى بني إسرائيل الذين حرفوا الدين الحق وحادوا عنه بعد موسى عليه السلام.

كان عيسى عليه السلام طوال حياته، يدعو بني إسرائيل إلى الالتزام بالدين الحق الذي جاءهم من عند الله وإلى أن يخلصوا إيمانهم به. وعلمهم الإنجيل الذي كان مصدقاً لما بين يديهم من أحكام التوراة الصحيحة. وانتقد الرهبان الذين قاموا بتحريف الدين الحق وأحلوا محله تعاليمهم الجامدة الخالية من أية روح. وألغى الطقوس والأحكام التي أدخلوها في الدين في سبيل تحقيق مآربهم. ووجه عيسى عليه السلام دعوة إلى البشرية جمعاء للتوحيد والإخلاص الصادق والأخلاق الحميدة. وفي هذا، يقول الله عز وجل في محكم تنزيله:

"وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنْ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بآية مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطيعُونَ" (سورة آل عمران: ٥٠).

لكن، وبعد فترة قصيرة من رحيل سيدنا عيسى من الدنيا، بدأ أتباعه الذين قبلوا به بتحريف دينهم تحت تأثير بعض العقائد الوثنية وإدخال عقيدة "التثليث" (الأب، الابن والروح القدس) في الدين على الرغم من عدم ورودها في الإنجيل. وبهذا، بدأوا يعيشون ديناً مختلفاً تمام الاختلاف باسم "المسيحية". وفي عصرنا هذا، وعلى الرغم من أن هناك قناعة منتشرة بأن معلم الدين المسيحي - الذي يغطي ربع العالم بل ويرسم له وجهته أيضاً - هو سيدنا عيسى، إلا أن هذا غير صحيح. فالدين الحق الذي أتى به سيدنا عيسى حُرِف. والأناجيل التي وصلت إلينا حالياً كتبها أشخاص مجهولو الهوية بعد سنين طويلة جداً من سيدنا عيسى، وجمعها المؤرخون في فترات تالية. ونتيجة لذلك فإن المسيحية ابتعدت كثيراً عن الدين الحق الذي أنزل على سيدنا عيسى.

وبعد سيدنا عيسى عليه السلام، بعث الله عز وجل برسول من شعب آخر لإبلاغهم، وأنزل عليه الكتاب الحق الذي وعد بحفظه وعدم تحريفه إلى يوم القيامة. وهذا الرسول الذي اصطفاه الله لإبلاغ البشرية بالدين الذي اختاره للعالمين هو آخر الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والكتاب الذي أنزل عليه هو القرآن الكريم. والقرآن الكريم هو الكتاب المرسل إلى االبشرية جميعها، من الشرق إلى الغرب، والناس كلهم في كل دول العالم مسؤولون عنه وسيحاسبون عليه يوم القيامة. وفي عصرنا هذا، وحدت التقنية الحديثة شعوب العالم وحولتها إلى ما يشبه القومية الواحدة. ولذلك فإنه يندر كثيرا أن يكون هناك من لم يسمع بالقرآن الكريم وبالدين الذي يدعو إليه هذا الكتاب. وعلى الرغم من هذا، فإن فئة قليلة من البشرية تؤمن بالقرآن. والقسم الأعظم من المؤمنين به لا يعرفون حق المعرفة ما الذي يقتضيه منهم هذا الدين.

ولهذا السبب فإن عيسى عليه السلام سوف يعود إلى هذا العالم ليعيده إلى طريق الحق ويقوم ما انحرف من الدين، فيدعو الناس إلى اتباع القرآن الكريم الذي هو الكتاب الحق. وهذا ما وعد القرآن الكريم به. فكما سنرى في الفصول القادمة، فإن الله تعالى رفع عيسى عليه السلام إليه، وبالتالي فعيسى لم يمت. والقرآن الكريم يخبرنا بأنه سوف يعود بعد زمن ليسود الإسلام على وجه الأرض. ومنذ مئات السنين والعالم ينتظر لاستقبال هذا الضيف المبارك من أجل أن لا تتكرر الأخطاء التي كانت قد أرتكبت بحقه مرة أخرى.

# الأمم التي تعيش في ضنك تلتمس "منقذا" لها

"وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا" (سورة النساء: ٧)

عندما نقرأ القرآن الكريم، نلاحظ أن الأقوام التي بعث الله عز وجل لها رسلاً كانت تعاني من الفساد والانحلال الاجتماعي والأخلاقي. وعند مجيء الرسول، ينعم أتباعه في جو من البركة والطمأنينة التي يجلبها الدين، أما في الفترات التي تعقب قدوم الرسول، فإن بعض الناس يبطرون بسبب جو البركة هذا ويبتعدون عن الدين وينحرفون عن الصراط المستقيم ويظلمون أنفسهم باتخاذهم أرباباً من دون الله، وبهذا، يكون هؤلاء المنكرون قد رسموا مصيرهم السيّء بأيديهم.

وفي سورة مريم، يخبرنا الله عن مدى تمسك الأنبياء والرسل بالله ومدى إيمانهم وإخلاصهم، ويحدثنا كذلك عن أن هناك أقواما خلفوهم فأضاعوا إيمانهم وكان عاقبة أمرهم خسرا. وهذه المجتمعات هي التي انساقت وراء شهواتها ولم تُعر أية أهمية للقيم الأخلاقية. وفي هذا يقول عز وجل:

"أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةٍ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَانِ خَرُّوا فُرَيَّةً إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَانِ خَرُّوا شُجَدًّا وَبُكِيًّا فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا" (سورة مريم: ٨٥-٥٩ ).

والله تعالى ينذر هؤلاء الذين يشردون عن الدين وينسون سبب خلقهم ومسؤولياتهم تحاه خالقهم ويتوعدهم بالعديد من المصائب التي قد تحيق بهم. فيبدل الله نعمه التي أنعم بها على عباده هؤلاء إلى ضنك العيش ، وهذا مصداقا لقوله تعالى: "وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ فَرْضَ عَنْ فَعْرِضَ عَنْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا" (سورة طه: ١٧٤).

والله تعالى يجازي من يميل إلى الكفر بعد الإيمان بشتى أنواع "ضَنك المَعيشَة ". من قلة المال وشحه ونزع البركة منه إذا وجد، والضيق النفسي الشديد الناتج عن فساد الأخلاق وانحرافها. ولا شك أنّ المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تولدها الفوضى السياسية ليست سوى أمثلة على "ضَنك المَعيشَة " هذه.

كما أن الظلم الذي يمارسه الحكام الظلمة على بعض الشعوب يعد من بين أنواع العذاب التي يبتلي بها الله بعض الأقوام. وقد حدثنا القرآن الكريم عن فرعون، وضرب به المثل على الحاكم الظالم الحائر. فقد كان فرعون يعيش في بذخ عظيم وغنى مُطغ، وكان يؤذي شعبه ويملأ الأرض فسادا. يقول الله عز وجل:

"إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْي نسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ منْ الْمُفْسدينَ" (سورة القصص: ٤).

وفي هذه الحالات التي تعم فيها المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ويسود فيها الظلم، يشعر الناس دائما بحاجة ملحة إلى منقذ يخلصهم مما هم فيه. وتكون مهمة هذا المنقذ تقويم الأخطاء الموجودة وتحقيق العدل والسلام والأمن وهداية الناس إلى الصراط المستقيم.

لقد عانى بنو إسرائيل المشاكل نفسها بعد سيدنا موسى، وجابهوا الحكام الظالمين وعانوا من ظلم شديد، حيث أُخرجوا من أوطانهم وبيوتهم وأدركوا أن آلهتهم التي كانوا يعبدونها مع الله تعالى لن تخلصهم، وعلموا أن أموالهم وآباءهم لن تغني عنهم من الله شيئا. ولذلك فقد طلبوا من الله عز وجل أن يبعث إليهم من يعصمهم من حكامهم الظالمين. فاستجاب لهم ربهم بأن بعث لهم طالوت. وفي هذا يقول الله عز وجل:

"أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا

نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَانِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ " (سورة البقرة: ٢٤٦).

## "ولن تجد لسنّة الله تبديلاً

إن ما نلاحظه في قصص الأقوام السابقين في القرآن الكريم أن قصة كل أمة من الأمم تشبه الأخرى. فالأحوال التي يعيشها الناس، وأحوال الرسل الذين يبعثهم الله لإنذارهم، ثم هلاك هذه الأمم في آخر المطاف، كلها أمور قائمة على المنطق نفسه.

وعصرنا هذا، يشهد انحلالاً وتفسخا كبيرين. وأمل الناس الذين يعيشون في الفقر والتخلف والظلم أن ينعموا في يوم ما بحياة تملؤها الأحلاق الفاضلة، وينتشر فيها الأمن والسلام. ولا شك أنه لا صلاح لأحوال هذه المجتمعات ولا أمل في تصحيح وجهة العالم إلا إذا تم الالتزام بهذه الأخلاق وهذه المثل العالية. وهذا الإصلاح عملية لن يقدر عليها إلا أولئك الذين تشبعوا بهذه الأخلاق وسرت في عروقهم.

وكان الله تعالى، قد بعث بمنقذين يخلصون الأقوام الغابرة بعد أن تردوا في حمأة الفساد، وانتشر فيهم الانحلال وأعمى الغنى والمال أبصارهم وبصائرهم. وتخبرنا الآية التالية أن الله تعالى يغدق بنعمه على الأمم التي تخشاه وتتقيه:

"وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُوَى آمَنُوا وَاتَّقُوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسبُونَ" (سورة الأعراف: ٩٦).

وهذه الآيات والعديد من الآيات الأخرى تشرح قاعدة إلهية في غاية الأهمية: العمل بأخلاق الإسلام هو الطريق الوحيد للسلام والطمأنينة والبركة. وهذه القاعدة كانت سارية مع الأمم السابقة وسوف تبقى كذلك سارية مع الأمم اللاحقة. فمن غير الممكن للعدل والأمن والاستقرار أن يسود في المكان الذي يخلو من أخلاقيات القرآن. فهذه سنة الله. والقرآن الكريم يخبرنا أن سنة الله لا تتغير:

" لَيْنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَم فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا

نُفُورًا اسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّيِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّيُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَحْوِيلًا." (سورة فاطر: ٤٢–٤٣).

### الالتزام بأخلاق الإسلام من وجهة نظر القرآن

كما ذكرنا في الفصل السابق، فعند النظر في آيات القرآن، نرى أن الله تعالى بعث "منقذاً" إلى الأمم السابقة التي عاشت في الظلام والضلال والانحطاط الأخلاقي. وهذا المنقذ يدعو قومه للإيمان بالله وعدم الإشراك به ويحذرهم عاقبة أمرهم. أما إذا أصروا على عنادهم وإنكارهم فإنه يحذرهم من سوء العذاب. وقد أخبرنا تعالى في القرآن الكريم أنه لا يهلك القرى دون أن ينذرها:

"وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ" (سورة الشعراء: ٢٠٨–٢٠٩).

إن الزمن الذي نعيشه قد انتشرت فيه جميع أنواع الانحلال والانحطاط المادي والمعنوي والانحراف والفوضى السياسية والاجتماعية وتوسعت فيه الهوة بين الغني والفقير. والقرآن يعلمنا أن الله تعالى لا بد أن أن يكشف لنا مخرجاً بعد عهود من المشقة والظنك. يبشرنا أن أخلاق القرآن سوف تسود في جميع أنحاء العالم وأن الدين الحق سوف يظهر على كافة الأديان الباطلة الأخرى.

والله تعالى يبشر عباده المؤمنين بهذه الحقيقة في سورة التوبة:

"يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلَّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرَكُونَ" (سورة التوبة: ٣٣–٣٣).

وفي سورة التوبة، يبشر الله تعالى المؤمنين الصادقين الذين يعملون الصالحات، المحافظين على أحكامه والعاملين في سبيله بأنه سيستخلفهم في الأرض كما استخلف

الذين من قبلهم ويمكن لهم فيها:

"وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْد خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسَقُونَ " (سورة النور: ٥٥).

وعند هذا الحدّ، يجب الانتباه إلى أمر هام: في الآية السابقة يشترط الله عز وجل أن تنتشر أخلاق الدين في الأرض؛ أي وجود مؤمنين صالحين يعبدونه ولا يشركون به شيئاً ويعملون الصالحات...

#### المنقذ المنتظر

إلى هنا نستنتج ما يلي: لا شك أن الله تعالى يستجيب دعوة عباده الصالحين في ما يرجونه منه من مدد في مجابهة الظلم في كل عصر من العصور، تماما مثلما حصل مع الأقوام الغابرة، والمسلمون يعتقدون أنه سوف ينقذ الناس في عصرنا هذا من ظلم اللادينية ويهديهم سبل السلام وينعم عليهم بطيب العيش وحلاوة الإيمان.

إن المأمول من المؤمنين الصادقين أن يسعوا في الأرض ويبلغوا رسالة الإسلام إلى جميع سكان الأرض، وذلك بعد ما آلت إليه أخلاق الناس من فساد وانحراف. وكما هو الحال في كل عهود الظلم والظلام، فإنه من المؤمل أن يبعث الله عز وجل بمنقذ ينقذ الأمة. وفي هذه الفترة التي نعيشها، فإن أحلاق الإسلام هي المنقذ الذي سيخرج الناس من "الظلمات إلى النور". وسوف ينطلق ثلة من المؤمنين المخلصين ويقودوا العالم إلى سواء السبيل من خلال هدايته إلى الأخلاق الإسلامية السامية، وسوف يهزم الله تعالى على المديه معيع الأفكار الفاسدة والأديان الأخرى الملحدة.

وباختصار، فإن الله يعد عباده المخلصين المتوجهين نحوه لا يريدون إلا وجهه بأنه سينصرهم في الأرض، مثلما نصر الأقوام السابقة. وفي هذا يقول الله عز وجل:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ

بِمَعْضِ لَهُدَّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللهُّ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللهُ لَقَوِيِّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ وَللهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (سورة الحج، ١٠٤٠).

# عيسى بن مريم في القرآن

هدف هذا القسم من الكتاب هو سرد جميع تفاصيل حياة سيدنا عيسى عليه السلام السابقة والقادمة عند رجوعه إلى الأرض، وذلك اعتمادا على أكثر المصادر أماناً وثقة. وهذا المصدر هو بالتأكيد القرآن الكريم الذي لم يتغير ولم يتبدل على مر العصور والذي يقول فيه الله عز وجل: "... لا مُبَدّل لكلماته... "(سورة الأنعام: ١١٥). والقرآن هو الكتاب الذي يمكننا أن نحد فيه جميع الأخبار القطعية بخصوص المستقبل. وإلى جانب القرآن الكريم، فإن أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تتضمن معلومات كثيرة حول عيسى عليه السلام وكثيرا من تفاصيل حياته، وكذلك معلومات عن مسألة موته أو رفعه إلى الله وعودته إلى الأرض مرة أخرى، ثم موته الميتة الحقيقية.

عاش سيدنا عيسى عايه السلام قبل ما يقارب من ألفي عام، وهو عبد اختاره الله وجعله صفياً في الدنيا إلى يوم القيامة. والدين الحق الذي جاء به هذا الرسول -وإن كان موجوداً حالياً بالاسم – إلا أنه تعرض لكثير من التحريف والتغيير عما كان عليه في الحقيقة. وكذلك، فإن الكتاب الذي أوحي به إليه موجود بالاسم أيضاً، بيد أن أصله غير موجود. والمصادر المسيحية تعرضت للعديد من التغيير والتحريف. ولهذا فإن العثور على المعلومات المتعلقة بعيسى عليه السلام من هذه المصادر أمر غير ممكن.

والمصدر الوحيد الذي يمكن أن يمدنا بالمعلومات الصحيحة عن النبي عيسى عليه السلام هو القرآن الكريم الذي وعد الله بحفظه من كل تحريف إلى يوم القيامة. والقرآن الكريم يقدم لنا تفاصيل كثيرة عن ولادة سيدنا المسيح وحياته والأحداث التي واجهها طوال حياته وأحوال الناس من حوله، وعن الكثير من الأمور الأخرى. كما أن العديد من آيات القرآن تحدثنا عن الكثير من أحوال أمه مريم عليها السلام قبل ولادته، وطريقة حياتها وحملها المعجز وولادتها وردود الفعل التي جابهتها بعد الولادة. ويخبرنا الله عز وجل أن

سيدنا عيسى سوف يعود إلى الأرض في آخر الزمان. وفي هذا القسم من الكتاب، سوف نستعرض الآيات التي تتحدث عن سيدنا عيسى عليه السلام.

### ولادة مريم عليها السلام ونشأتها

وُلِدت مريم عليها السلام، التي اصطفاها الله عز وجل لولادة سيدنا عيسى، في فترة مليئة بالاضطرابات، وكان اليهود في تلك الفترة يربطون جميع آمالهم بمجيء المسيح (المنقذ). وكان الله قد اختار سيدتنا مريم لأداء هذه المهمة العظيمة المباركة، وأنشأها نشأة صالحة لكي تستطيع القيام بها على أحسن وجه. وكانت سيدتنا مريم من نسل كريم اصطفاه الله واختاره على سائر البشر، من عائلة آل عمران.

وكان آل عمران من عائلة مؤمنة بالله راسخة الإيمان، يرجون ربهم في كل عمل يقومون به ويرعون حدود الله ومحارمه، وكانت هذه العائلة معروفة بين قومها بهذه الخصائص الفاضلة. وعندما علمت زوجة عمران بحملها لمريم توجهت لله فوراً في الدعاء ونذرت حملها له. ويقول الله في هذا:

"إِذْ قَالَتْ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَثْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْنَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْنَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكُو كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" (سورة آل عمران: ٣٥-٣٦).

وعند ولادة مريم عليها السلام، كان موقف زوجة عمران توجيه نيتها في سبيل مرضاة الله عز وجلّ. حيث دعت ربها أن يعيذها هي وذريتها من الشيطان الرجيم، وتقبل الله دعاء زوجة عمران، وكافأها بأن جعل طفلها الذي ولدته على خلق حسن. ويشير القرآن الكريم بشكل خاص إلى التربية الصالحة التي نشأت عليها، فشبهها بالنبات الحميل وما يحتاج إليه من رعاية، يقول الله: "فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا وَكُولًا..." (سورة آل عمران: ٣٧).

ولاحظ زكريا عليه السلام، أثناء تربيته لها، أنها مختلفة عن غيرها من النساء، ذلك

أن الله تفضل عليها بالكثير من النعم والأرزاق. يقول تعالى:

"كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَامَوْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهِ يَوْرُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حَسَابِ" (سورة آل عمران: ٣٧). وكما أن الله اختار آل عمران على العالمين، فإنه اصطفى أحد أفراد هذه العائلة، سيدتنا مريم، وجعلها تتلقى تعليماً وتدريباً خاصّين، وطهرها واصطفاها على نساء العالمين:

"وَإِذْ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ يَامَوْيَمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَامَوْيَمُ الْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ" (سورة آل عمران: ١٤-٤٣).

وفي المحتمع الذي عاشت فيه، عُرفت سيدتنا مريم وعائلتها بشدة توكلهما على الله وإخلاصهما له. كما أنها كانت معروفة بالطهارة الأخلاقية فكانت تصون عرضها وتحفظ عفتها. وفي هذا يقول الله في سورة التحريم:

"وَمَوْيَمَ ابْنَتَ عِمْوَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَوْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بكَلمَات رَبِّهَا وَكُتُبه وَكَانَتْ مِنْ الْقَانتينَ" (سورة التحريم: ١٢).

### ولادة سيدنا عيسى دون أب

وكان حمل سيدتنا مريم بعيسى عليه السلام والكيفية التي حملت بها من أكبر المعجزات المتعلقة بهذا النبي الكريم. والقرآن الكريم يخبرنا بكثير من التفاصيل بشأن هذا الموضوع. وفي سورة مريم يخبرنا الله عن لقائها بجبريل عليه السلام، على النحو التالي: "وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشُواً سَوِيًّا" (سورة مريم: ١٦-١٧).

وكما تذكر هذه الآيات، فإن مريم انتبذت لنفسها مكانا شرقياً وأمضت جزءاً من حياتها في ذلك المكان. وفي هذه الفترة من حياتها، تراءى لها جبريل على هيئة إنسان سوي. واللافت في الآيات أنها تؤكد على عفة مريم وتقواها، حيث كان أول كلامها حين رأت حبريل:

"قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ إِنْ كُنتَ تَقِيًّا" (سورة مريم: ١٨).

أما جبريل فعرف نفسه لها، وأخبرها أنه رسول ربها بعثه إليها بمهمة خاصة ليبشرها ببشرى من عنده. وفي الآية الكريمة يقول جبريل:

"قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا"(سورة مريم: ١٩).

"إِذْ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ اللَّهُ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَة مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنْ الْمُقَرَّبِينَ"(سورة آل عمران: ٤٥).

وسألت مريم جبريل بعد تلقيها هذا الخبر المهم، كيف يمكن أن تحمل دون أن يمسها أيّ من البشر، فقالت:

"قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا (سورة مريم: ٢٠-٢٢).

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (سورة آل عمران: ٤٧).

وكما هو واضح من هذه الآيات، فإن جبريل عليه السلام بشّر مريم بأنها حامل وبأن الله قادر على ذلك بقوله "كُنْ فَيَكُونُ". فمريم عليها السلام لم يمسسها أيّ من البشر ولم يتزوجه أحد. وبمعنى آخر، فإن عيسى جاء إلى هذه الدنيا بطريقة مختلفة عما كان سائدا وعما كان مألوفا. وهذه ليست إلاّ واحدة من المعجزات التي حصلت طوال حياته والتي سوف تحصل عند رجوعه مرة أخرى.

وبعد أن تلقت مريم البشرى بحملها، اعتكفت في مكان بعيد بمعزل عن الناس. وفي فترة الحمل هذه شد الله تعالى من أزرها وأيدها ماديا ومعنويا، حيث هياً لها جميع ما تحتاجه الحامل من هدوء نفسى وأسباب الراحة المادية. وأسكنها مكاناً قصيا حتى

لا يصيبها شيء من الأذى المادي والمعنوي، فالذين لا يفهمون ما لديها من الأسرار قد يتعرضون لها بما لا تحب.

## عيسى عليه السلام كلمة الله

يلفت القرآن الكريم أنظارنا إلى أن عيسى عليه السلام كان مختلفاً تمام الاختلاف عن بقية الناس منذ ولادته إلى أن رفعه الله إليه. فقد خُلِق سيدنا عيسى بشكل يختلف عن أشكال الولادة العادية التي نعرفها، وجاء إلى الدنيا دون والد. كما أن الله تعالى أخبر أمّه عن طريق ملائكته، وقبل ولادته، بالكثير من ميزاته وخصاله، ومن ميزات هذا الرسول أنه "كلمة الله":

"... إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَوْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَــى مَـــوْيَمَ وَرُوحٌ منْهُ..." (سورة النساء: ١٧١).

"إِذْ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ يَامَوْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّوُكَ بِكَلِمَة مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيخُ عِيسَى ابْنُ مَوْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنْ الْمُقَرَّبِينَ " (سورَة آل عمران: ٤٠).

ولم تُستعمل عبارة "كلمة الله" في القرآن الكريم لوصف أي من البشر سوى سيدنا عيسى عليه السلام، كما أخبر الله عن اسم سيدنا عيسى حتى قبل ولادته. وفي العادة، فإن العائلات هي التي تطلق الأسماء على أبنائها. بيد أن وضع سيدنا عيسى كان وضعاً مختلفاً. فلقد سمى الله عيسى باسم "عيسى المسيح" لأنه كان كلمة من لدنه. وهذا دليل كبير على أن سيدنا عيسى خلق خلقا مختلفاً عن باقي البشر. إلى جانب كل هذا، فإن ولادته والمعجزات التي حدثت في أثناء حياته، ثم رفعه من قبل الله تعالى قبل أن يموت، كلها أمور تبين اختلاف عيسى عليه السلام عن باقى البشر.

### ولادة عيسى عليه السلام

كما هو معروف، فإن الولادة أمر صعب للغاية وتحتاج إلى رعاية فائقة. ومن الصعب على امرأة أن تواجه هذا الموقف إذا لم توجد تحت الرعاية الطبية، وإذا لم تكن

مرفوقة بمن تساعدها وتشد من أزرها، غير أن سيدتنا مريم التي لا تمتلك أي تجربة في هذا الأمر – استطاعت أن تنجح في ولادتها بفضل قربها من الله تعالى واعتمادها وتوكلها عليه.

وفيما كانت سيدتنا مريم تعاني من آلام المخاض، أمدها الله بالعون عن طريق الوحي. حيث أبلغها بما يجب أن تقوم به حتى تتم ولادتها بأسهل الطرق وفي أفضل الأحوال. وهذه نعمة أخرى أنعم الله بها على سيدتنا مريم. وعند اقتراب ساعة الولادة، ساقتها آلام المخاض إلى جذع نخلة: "فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جذْعِ النَّخْلَة قَالَتْ يَالَيْتَنِي مَتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنْسيًّا فَنَادَاهَا مَنْ تَحْتَهَا أَلَّا تَحْزُنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتَك سَرِيًّا مَتْ فَلْمَ إِلَيْك بِجذْعِ النَّخْلَة تُسَاقطْ عَلَيْك رُطَبًا جَنيًّا فَكُلي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَينً مِنْ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ أَكُلّم الْيُوْمَ إِنسِيًّا" (سورة مريم: مريم: ٢٣-٢٠).

## عيسى عليه السلام يتكلم في المهد

"وَمَرْيَمُ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ" (سورة الأنبياء: ٩١).

ولقد كانت ولادة سيدنا عيسى، التي لم يعتد الناس عليها، من بين الحوادث التي امتحن الله بها قوم مريم كما امتحن بها مريم نفسها أيضاً. وفي الواقع، فإن مجيء سيدنا عيسى عليه السلام إلى الدنيا بهذا الشكل كانت إحدى المعجزات التي تثبت وجود الله عز وجل وتدعو إلى الإيمان به. لكن قوم مريم لم يفهموا هذه الأمور وظنوا بها الظنون. وفي هذا يقول القرآن الكريم:

"فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَامَرْيَمُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَاأُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوك امْرَأَ سَوْء وَمَا كَانَتْ أُمَّك بَغيًّا" (سورة مريم: ٢٧-٢٨).

وكما تفيد هذه الآيات، فعندما تركت مريم المكان الذي انعزلت فيه عن الناس وتوجهت إلى قومها مع وليدها، لم يسمح لها قومها أن تقدم أي توضيح واتهموها زوراً وبهتانا وفقا لظنونهم وتخمينهم بأنها قامت بأمور مشينة ومخجلة. فمع أن قومها كانوا يعرفونها منذ ولادتها ويعرفون نشأتها، ويعرفون آل عمران الذين أنشئوها، ويعرفون مدى حبهم لله ومدى تدينهم، إلا أنهم مضوا في غمزهم واتهاماتهم لها بارتكاب الفاحشة.

وبما أن سيدتنا مريم كانت عفيفة وطاهرة، وتتقي الله حق تقاته، فإن اتهامهم لها بالوقوع في الرذيلة لم يكن سوى محاولة لتشويه سمعتها زورا وبهتانا، وهو من ناحية أخرى ابتلاء لها من الله تعالى. فمنذ ولادتها وطوال رحلتها في الحياة، كانت تعلم أن الله تعالى لن يتخلى عنها ولن يذرها لعواصف الحياة الهوجاء بل يدركها كلما اشتدت بها الصعاب وضاقت عليها السبل. وكانت كعادتها دائما، تدرك جيدا أن لا شيء يتم خارج مشيئة الله وإرادته، وأنه لا بد وأن يبرأها مما نسب إليها زوراً وبهتاناً.

وفي هذه المرحلة، لم يتخل الله عن مريم عليها السلام، فأوحى إليها أن تصوم عن الكلام تيسيرا لأمرها. وعندما جابهها قومها واتهموها، أوعز الله لها أن تصمت وأن تشير إلى ولدها. وبهذا، تكون مريم قد اجتنبت أن تقول أي شيء قد يسبب لها الضيق أو يسيء إليها. ولقد كان سيدنا عيسى، عليه السلام، هو أفضل من يجيب على الاتهامات في هذه المرحلة. وكان الله قد أعلم مريم مسبقاً عند تبشيرها بولادة سيدنا عيسى عليه السلام، بأنه سيكلم الناس في المهد:

"وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنْ الصَّالِحِينَ" (سورة آل عمران: ٤٦).

وهكذا، كان الله قد يسر لمريم الكثير من الأمور وأنطق كلمة الحق التي كان قومها ينتظرونها من فم سيدنا عيسى عليه السلام. وأمام هذه المعجزة التي أيد الله بها مريم، فسدت المكيدة التي حاكها ضدها قومها. وفي هذا، يقول الله تعالى:

"فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ آتَانِي الْكَتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَلَسَّلَامُ عَلَيًّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ وُلَوْتُ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ وَلِدْتُ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أَبُعَثُ حَيًّا" (سورة مريم: ٢٩–٣٣).

ولا شك أن نطق وليد مازال في المهد بكلام سوي خال من الأخطاء هو من

المعجزات الكبرى. كما أن معرفة سيدنا عيسى عليه السلام، فور ولادته، لمعلومات لا يمكن لطفل أن يعرفها أمر مدهش فعلاً. وقد أثبت هذا الأمر لبني إسرائيل بشكل لا لبس فيه، أنهم أمام أمر غير معقول وغير عادي بتاتاً. وكل هذه الاحداث كانت تمثل دليلاً على أن هذا الطفل الذي في المهد هو رسول الله حقاً.

إن الله عز وجلّ جعل لمريم مخرجاً بفضل إنابتها لله وتوكلها عليه في كل شأن وفي كل أمر. وردّ على إفك قومها وافتراءاتهم بشكل قاطع بأن أراهم معجزة جعلتهم يقفون مندهشين ليس في وسعهم فعل شيء. لكن الله توعد الذين يستمرون في توجيه الاتهامات على الرغم من هذه المعجزة التي أراهم الله إياها:

"وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَهِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا" (سورة النساء:

### معجزات عيسى عليه السلام

أولى معجزات سيدنا عيسى عليه السلام التي وردت في القرآن هي ولادته من غير أب، والثانية هي تكلمه في المهد وإعلانه نبوته. وفي الحقيقة فإن هاتين المعجزتين كافيتان لإثبات تميز عيسى عليه السلام وتفرده بشكل لا لبس فيه. ذلك أن ولادة طفل في المهد وهو مؤمن، وتكلّمه بشكل واضح وسوي فور ولادته أمر لا يتحقق سوى بإعجاز رباني:

"إِذْ قَالَ الله يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَتكَ إِذْ أَيَّدتُكَ بُرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ" (سورة المائدة: ١١٠).

ومن معجزات عيسى عليه السلام التي يقصها علينا القرآن الكريم:

"وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِنْتُكُمْ بِآيَة مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ الطّينِ

كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللهِ وَأُبْرِئُ اللهِ وَأُنْبُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بَيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كَنْتُمْ مُؤْمَنِنَ " (سورة أل عمران: ٤٩).

وعلى الرغم من هذه المعجزات التي ذكرنا البعض منها، فقد استمر قسم من القوم في عنادهم وتعنتهم. وقالوا بأن ما يفعله سيدنا عيسى عليه السلام إن هو إلا سحر صريح:

"قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ" (سورة الصافات: ٦).

## تبليغ عيسى عليه السلام للدين وتجشّمه الصعاب

صادفت الفترة التي بعث فيها سيدنا عيسى عليه السلام أن بني إسرائيل كانوا يعيشون في مأزق سياسي واقتصادي واجتماعي. فمن جهة، كانوا يعانون من ظلم حاكم البلاد التي كانوا يعيشون فيها وبطشه، ومن جهة أخرى الاختلاف والتمزق العقائدي والمذهبي... وكما هو الحال في مثل هذه الأجواء من الفوضى كان الناس يبحثون عن مخرج ينقذهم مما هم فيه.

وكان عيسى عليه السلام هو المنقذ المنتظر، وكان الله قد أنطقه في المهد ليعرفه جميع بني إسرائيل ويعرفوا أمه، وبالتالي يعترفون بنبوته وبأنه هو النبي المنتظر. كان الناس ينظرون إليه على أنه أمل الخلاص.

لكن وبالتأكيد، كان هناك من يبدي مواقف الرفض تجاهه، فقد كان حماة أنظمة الكفر والإنكار يرون فيه تهديداً لهم. ولهذا، نشطوا لقتله أو القضاء عليه فور السماع به، ومع أنهم لم ينجحوا في مسعاهم هذا، إلا أنهم لم يتخلوا عنه، وبقوا ألد أعداء سيدنا عيسى عليه السلام طوال الفترة التي كان يدعو فيها إلى الله.

بيد أن الغريب في الأمر أن العداء لعيسى عليه السلام لم يكن مصدره الكفرة المنكرين لله فقط، بل إن معظم رجال الدين اليهود في تلك الفترة أشهروا العداء له بمجرد بدئه في تبليغ رسالته، وذلك للعديد من الأسباب. وأهم هذه الأسباب، أنه كان يدعو الناس لكي يعرفوا ربهم ويخلصوا إيمانهم لله. وقد اتهموه منذ البداية بأنه يسعى إلى تخريب عقيدتهم وإزالتها، بيد أن سيدنا عيسى عليه السلام كان يجتهد في إفهامهم بأنه لم يأت لمحاربة الدين بل لتطهيره مما أدخلته فئة الحاخامات والرهبان من أحكام زائفة وخرافات. فلقد كان بنوا إسرائيل قد حرفوا الدين فحرموا ما أحل لهم وحللوا ما حرم عليهم. ولذلك، دعا عيسى عليه السلام لاتباع الإنجيل الذي جاء مصدقاً لما بين يديهم من التوراة. يقول الله تعالى في ذلك:

"وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنْ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بآية منْ رَبَّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطيعُونَ " (سورة آل عمران: ٥٠).

وفي آية أخرى، يبين الله تعالى أن الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، جاء مصدقا للتوراة التي أنزلت من قبله وهداية وموعظة لمن اتقى ربّه:

"وَقَقَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ التَّوْرَاةِ وَهُدَّى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ" (سورة المائدة: ٤٦).

وكان زعماء اليهود وأصحاب النفوذ فيهم يكيلون الاتهامات ضد عيسى عليه السلام لأنه لم يكن يبالي بطقوسهم وعاداتهم التي أصبحت وكأنها هي أساس الدين، بل كان يدعو لتوحيد الله تعالى والإخلاص له في الإيمان والعمل ونشر مشاعر الأخوة بين الناس. ولهذا السبب، كانت لدعوته وقع المفاجئة الشديدة على اليهود الذين فوجئوا بمفهوم للدين مختلف عما ألفوه. وفي هذا يقول الله:

"وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ فَاتَقُوا اللهِ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللهِ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ(٢٤)فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْبِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ" مُسْتَقِيمٌ(٢٤)فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْبِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ" (سورة الزحرف: ٣٦-٦٠).

وكان الإيمان الصادق الذي يتميز به سيدنا عيسى عليه السلام مَثَار انتباه الناس وعجبهم، وكان أتباعه والمؤمنون به يزدادون يوماً بعد يوم. وكان عيسى عليه السلام، يخبرهم في يقين، بأن يوم الخلاص قد اقترب وأن النصر سوف يكون إلى جانبهم عمّا قريب.

### ادعاء اليهود بأنهم قتلوا عيسى عليه السلام

لا شك أن أكثر الناس يعرفون بالزعم الرائج القائل بأن الرومان صلبوا عيسى وقتلوه. وحسب هذا الادعاء، فإن الرومان ورجال الدين اليهود قاموا باعتقال عيسى عليه السلام وصلبوه ثم قتلوه. والعالم المسيحي صدق هذه الرواية، وهو يؤمن بها إيمانا راسخا. لكنه يؤمن بأن سيدنا عيسى عليه السلام بعث بعد موته وأنه رفع إلى السماوات. غير أن القرآن الكريم يبين لنا أنّ الأمر ليس على هذا النحو:

"وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَهِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا" (سورة النساء: ١٥٧).

وفي الآية التي تليها، يقول الله عز وجل:

"بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا" (سورة النساء: ١٥٨).

والآية واضحة في هذا، فالرومان الذين حاولوا قتل عيسى عليه السلام بتحريض من اليهود أخفقوا في مسعاهم هذا. وعبارة "وَلَكِنْ شُبّهَ لَهُمْ " الواردة في الآية الكريمة توضح الحادثة بشكل واضح. فعيسى عليه السلام لم يقتل، بل رفعه الله إليه. والآية واضحة عندما تقول بأن الذين يزعمون أنهم قتلوه شاكون في أمرهم لا علم لهم بالأمر على وجه اليقين، وأنهم إن يتبعون إلا الظن.

## موت الأنبياء كما ورد في القرآن الكريم

عند مقارنة ما ورد في الآيات القرآنية، بشأن موت الأنبياء أو استشهادهم، بغيرها من الآيات التي تتحدث عن موت سيدنا عيسى عليه السلام، تبرز أمامنا حقيقة مهمة تتعلق بمسألة موته. وفي هذا القسم من الكتاب سوف نتأمل في الكلمات العربية التي استعملت للتعبير عن موت الأنبياء والمعنى المرافق لها وكيفية استعمالها.

في القرآن الكريم، الكلمات التي استعملت لوصف مقتل أو موت الأنبياء هي "القتل، الموت، الهلاك، الصلب" أو بعض الكلمات الأخرى. وفي المقابل، فإن القرآن الكريم يؤكد حقيقة مهمة وهي أنه لم يُقتل ولم يمت بأيّ من الأشكال المعروفة: "وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبّهَ لَهُم". فهذه الآية تبين بشكل واضح أنهم قتلوا شبيهاً له، وأن الله رفعه إليه. وسورة آل عمران تفيد بأن الله سيتوفى عيسى ويرفعه إليه بعد ذلك:

"إِذْ قَالَ الله الله يَاعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبُعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَوْجِعُكُمْ فَأَخْكُمُ بَيْنَكُمْ فيمَا كُنْتُمْ فِيه تَخْتَلِفُونَ". (سورة آل عمران: ٥٥).

والآن، سنرى كيف تستعمل الكلمات التي تعنى الموت في القرآن الكريم ونقارنها بكلمة "مُتَوَفِّيك " الواردة في سورة آل عمران:

#### ١ - الوفاة:

كلمة "الوفاة" الواردة في الآية لا تحمل معنى كلمة "الموت" المعروفة لدينا. والتأمّل الدقيق في الآيات يؤكد لنا بشكل واضح أنّ عيسى عليه السلام لم يمت بالشكل المتعارف عليه. فالآية ١١٧ من سورة المائدة تشرح الموت بالشكل التالي: "مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللهُ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ". وكمت المقالمة "تَوَفَّيْتَنِي" المشتقة من الحذر "وفي" التي تمر في الآية لا تعني الموت دوماً. تعني "قبض الروح". والقرآن الكريم يخبرنا أيضاً أن قبض الروح لا يعني الموت دوماً. فعلى سبيل المثال، هناك آية ترد فيها كلمة الوفاة وتبين أن هذه الكلمة لا تعني الموت بل قبض الروح جالليل:

"وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّى ثُمَّ إلَيْه مَوْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ". (سورة الأنعام: ٦٠).

وكلمة "نَيَوَفًاكُمْ" التي يتم تفسيرها على أنها "الوفاة"، هي الكلمة نفسها التي وردت في الآية الخامسة والخمسين من سورة آل عمران. أي أن كلمة "توفى" ترد في كلا الآيتين. وبما أن الحالة التي يكون فيها الشخص ليست الموت بأي حال من الأحوال، فإنه من البديهي أن كلمة "يَتَوفًاكُمْ" لا تعني الموت وإنّما تعني "قبض الأرواح في الليل". وفي الآية الكريمة التالية ترد الكلمة نفسها بالشكل التالي:

"اللهُّ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إلَى أَجَل مُسَمَّى" (سورة الزمر:٤٢).

ونفهم من هذه الآية أن الله يقبض الأنفس إذا جاء أجلها وهي نائمة، أما من لم يأت أجلها يدعها إلى أن يحين أجلها. وبهذا الشكل، لا يكون الإنسان قد مات بالمعنى الذي نفهمه. بل تكون روحه قد انفصلت عن جسمه لمدة من الزمن ودخلت بعداً آخر. ويتم إيقاء روحه بعيدة عن جسده إلى حين يستيقظ، ثم ترجع إليه هذه الروح.

ويوضح البروفسور الدكتور سليمان آتش كلمة "توفى" في تفسيره على النحو التالي:

تستعمل كلمة "توفى" بمعنى النوم، وهو رأي الأغلبية. وبناء على ذلك فإن الآية تعني "سأجعلك تنام". وهكذا، فإنه بإمكاننا القول بأن سيدنا عيسى عليه السلام "نُوِّمَ" بشكل مشابه للذي يحصل في المنام، وأن هذا لا يعني الموت الذي نعرفه، بل هو حالة مرور من بُعْد إلى آخر، والله أعلم. (البروفسور الدكتور سليمان آتش، التفسير المعاصر للقرآن الكريم، المجلد الثاني، ص. ١٩٥-٠٠).

## ٢ - القَتْلُ

في القرآن الكريم، تستعمل كلمة "فَقُلُ" بكثرة للإشارة إلى لموت.

"وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ" (سورة غافر: ٢٦).

في الآية، يرد الفعل " أَقْتُلْ" في عبارة " أ**قْتُلْ مُوسَى**"، وهو مشتق من الجذر "قتل". وفي آية أخرى، نجد فعلاً آخر من الجذر نفسه:

"وَيَقْتُلُونَ النَّبيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ" (سورة البقرة: ٦٢).

وفعل "يَقْتُلُونَ" الوارد في الآية من جذر ''قتل'' نفسه. وكلا الآيتين تشير إلى الموت إشارة صريحة وواضحة.

وفي الآيات التالية المتعلقة بمقتل الأنبياء، فجميع الأفعال التي وضع تحتها خطٌّ مشتقة من الجذر قتل:

"سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمْ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ" (سورة آل عمران: ۱۸۱).

"... أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ" (سورة البقرة: ٨٧).

"... قُلْ فَلَمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ" (سورة البقرة: ٩١). "وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنْ النَّاسِ" (سورة آل عمران: ٢١).

"... وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ" (سورة آل عمران: ١٨٣). "... لَيْنْ بَسَطَتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ" (سورة المائدة، ٢٨).

"اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا..." (سورة يوسف: ٩).

"وَقَالَتْ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا <u>تَقْتُلُوهُ...</u>" (سورة القصص: ٩). "قَالَ يَامُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنْ النَّاصِحِينَ..."

(سورة القصص: ٢).

"فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ..." (سورة العنكبوت: ٢٤).

#### ٣ - الهلاك:

وهناك في القرآن الكريم فعل آخر يستعمل في وصف الموت، وهو الفعل "هلك". ومثال على ذلك،

"...حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً" (سورة غافر: ٣٤). ومن الواضح أن كلمة هَلَكَ التي وردت في الآية الكريمة أعلاه تشير إلى الموت.

#### **3** - الموت:

وتستعمل هذه الكلمة في القرآن الكريم باستمرار في وصف موت الأنبياء.

وفي الحديث عما حصل لسيدنا سليمان، يقول القرآن الكريم:

"مَا <u>دَلَّهُمْ</u> عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ..." (سورة سبأ: ١٤). وبخصوص سيدنا يحيى:

"...وَسَلَامٌ عَلَيْه يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا" (سورة مريم: ١٥).

وكلمة "كُمُوتُ" التي وردت في الآية جاءت لوصف حالة موت سيدنا يعقوب عليه السلام:

"أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ "(سورة البقرة: ١٣٣).

وفيما يتعلق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تستعمل كلمة "مات" و"قتل" بشكل متعاقب:

"وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَاِيْنِ مَاتَ أَوْ قُتِلِ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ" (سورة آل عمران: ١٤٤). وكلمة مات ترد في آيات أخرى تتعلق بموت الأنبياء:

"فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَالْيُتنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنْسَيًّا" (سورة مريم: ٢٣).

"وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِيْنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ" (سورة الأنبياء: ٣٤).

"وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ" (سورة الشعراء: ٨١).

#### الخلود:

وهذه الكلمة غير مشتقة من فعل "قتل" أو "مات"، وتعني عدم الموت أو البقاء الدائم. وترد هذه الكلمة في سورة الأنبياء على الشكل التالي:

"وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ" (سورة الأنبياء: ٨).

#### ٦ - الصّلب:

وفي القرآن الكريم، ترد هذه الكلمة بشكل متكرر في القصص المتعلقة بالأنبياء. وهذه بعض الآيات الكريمة التي ورد فيها هذا الفعل:

"... وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ..." (سورة النساء: ١٥٧).

"... وَأَمَّا الْآخَوُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ..." (سورة يوسف: ٤١).

"إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْديهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ منْ خلَاف" (سورة المائدة: ٣٣).

"لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ "(سورة الاعراف: ١٢٤).

"فَاَلُّقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ" (سورة

له: ۷۱).

"لَأُقَطَّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلاَ<u>ص</u>َلَّبَنَّكُمْ أَجْمَعِين (سورة الشعراء: ٤٩).

وكما هو واضح من الآيات الكريمة، فإن الآيات التي تتحدث عن وفاة سيدنا عيسى عليه السلام والأنبياء الآخرين ترد فيها أفعالٌ مختلفة عن بعضها البعض. أي أن الله تعالى يقول في القرآن الكريم بأن سيدنا عيسى لم يصلب ولم يقتل، بل إنه أرى الناس شخصاً مشابهاً له وأنه توفاه، أي قبض روحه كما هو الحال في النوم، ورفعه إليه. فبينما تستعمل كلمة "توفى" التي تعني "قبض الروح" لوصف ما حصل لسيدنا عيسى، تستعمل كلمة "قُتِل" أو "مات" التي تصف حالة الموت العادية لباقي الأنبياء. وهذه الشواهد كافية لشرح الوضع غير الطبيعي الذي يوجد عليه سيدنا عيسى ويتميز به عن باقي الأنبياء.

ونتيجة لما تقدم، فإنه بإمكاننا القول بأن عيسى عليه السلام وُضع في وضع مشابه لحالة النوم وأن ما حصل له أمر مشابه لما يحصل في المنام وأن هذا الوضع لا يشبه الموت الذي نعرفه بل هو انتقال أو عبور من هذا البُعد إلى بعد آخر. والله أعلم.

# عودة عيسى عليه السلام إلى الأرض

إلى هنا، نفهم بشكل صريح وواضح أن سيدنا عيسى عليه السلام لم يمت، وأنه رفع إلى الله تعالى. لكن القرآن الكريم يشير إلى نقطة أخرى مهمة، وهي: أن عيسى عليه السلام سوف يعود إلى الأرض مرة أخرى...

والقرآن الكريم يشير بشكل صريح وواضح جداً أيضا إلى أن سيدنا عيسى سوف يرجع إلى الأرض مرتين. وكثير من الآيات تشير إلى هذا في أكثر من مكان. والآيات التي تدل على هذا الأمر هي كالآتي:

(1)

أولى الدلائل هي سورة آل عمران:

"إِذْ قَالَ اللهَ يَاعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِنِّيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ " (سورة آل عمران، ٥٥).

وعبارة "وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَة" مثيرة للانتباه. فالقرآن الكريم يتحدث عن مجموعة من الناس ممّن سيكونون مؤمنين حقاً بسيدنا عيسى عليه السلام، وسوف يكونون أقوى وأعلى من الكافرين إلى أن تقوم القيامة. إذاً، ما هي هذه الجماعة ومن هم هؤلاء؟ هل هم الحواريون الذين عاصروا سيدنا عيسى عليه السلام، أم هم النصارى الذين يعيشون الآن؟

لقد كان أتباع سيدنا عيسى عليه السلام أثناء حياته قليلون حداً. وبعد رحيله عن الدنيا بدأت عملية تحريف واسعة وسريعة شملت الدين الذي جاء به. كما أن الأشخاص الذين كانوا يوصفون بأنهم الحواريون كانوا مضطرين للعيش في جو يملؤه الاضطهاد والمصاعب الشديدة الحمة. وفي القرنين التاليين للمسيح، كان أتباع عيسى مضطرين

للحياة في جو الاضطهاد نفسه، ذلك أنهم لم يكونوا يمتلكون أية قوة سياسية. وفي هذا الوضع، لا يمكن بتاتاً القول بأن المسيحيين السابقين كانوا أقوى وأعلى من الكافرين وأن هذه الآية نزلت فيهم.

أما النصارى الحاليين، فلا يمكن أن تكون الآية تشير إليهم بأي حال، فالمسيحية الحالية فقدت جوهرها الأصلي وتحولت إلى شيء مختلف تماماً عن الدين الحق الذي جاء به عيسى عليه السلام. فالنصارى الحاليين يؤمنون بعقيدة التثليث المحرفة (التثليث: الأب، الابن والروح القدس) وبأن سيدنا عيسى عليه السلام ابن الله. وبناءً على هذا فإنه من غير المعقول القبول بمسيحيي اليوم على أنهم أتباع عيسى عليه السلام المقصودون في الآية الكريمة. كما أن الكثير من الآيات الكريمة تخبرنا بأن الذين يؤمنون بعقيدة التثليث منكرون:

"لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَّ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ" (سورة المائدة: ٧٣) .

وأمام هذا الوضع، فإن عبارة "جاعلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ اللَّقِيَامَةِ" تعتبر إشارة صريحة. وهي تقتضي وجود جماعة تؤمن بسيدنا عيسى عليه السلام وتدوم إلى أن تقوم القيامة وهم على إيمانهم هذا. وبالتأكيد، فإن جماعة من هذا الصنف سوف تظهر للوجود برجوعه إلى الأرض مرة أخرى. وأتباعه من هذه الجماعة سوف يكونون فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة.

(٢)

وإضافة إلى الآيتين الكريمتين (١٥٦-١٥٨) من سورة النساء اللتين بحثنا فيهما، فإن الله تعالى يقول في الآية ١٥٩ من السورة نفسها:

"وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِ<u>لَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ</u> وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا" (سورة النساء: ١٥٩).

وعبارة "إلا ليؤمنن به قبل موته" تدعو إلى التأمل والتفكير.

وبعض المفسرين يُرجعون الضمير المتصل في "به" وهو "الهاء" إلى القرآن الكريم

ويقولون إن قسماً من أهل الكتاب لا بد وأن يؤمنوا بالقرآن الكريم.

ولكن، حقيقة أن الضمير المتصل "الهاء" راجع إلى عيسى أمر لا يحتاج إلى نقاش:

"وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَوْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبَّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكَّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا" (سورة النساء: ١٥٧).

بَلْ رَفَعُهُ اللهُ إِلَيْه وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا(سورة النساء: ١٥٨). "وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا" (سورة النساء: ١٥٩).

ومن جانب آخر، فإن عبارة "وَيَوْمَ الْقَيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا " تسترعي الانتباه هي أيضا. فالقرآن الكريم يخبرنا بأن لسان الإنسان ويديه وقدميه سوف يشهدون عليه يوم القيامة (سورة النور: ٢٤ وسورة يس: ٢٥)، أما في الآيات الكريمة ٢٠-٢٣ من سورة فصلت فهي تشير إلى أن سمع الإنسان وبصره وجلده سوف يشهدون عليه أيضاً. لكن القرآن يخلو من أية آية تقول بأنه (أي القرآن) سوف يكون شهيدا على الناس يوم القيامة. وعلى فرض أن ضمير "الهاء" راجع إلى القرآن الكريم في الآية الأولى (ولو أن ذلك خال من أي دليل نحوي أو منطقي) فيجب القبول حينذاك أن "الهاء" في الآية الثانية راجعة إليه أيضاً، ولكى نقول ذلك علينا أن نأتي بآية تدل على ذلك.

وعند تفحصنا لباقي سور القرآن الكريم، فإننا نلاحظ أن الآيات التي تتم فيها الإشارة إلى القرآن الكريم بضمير ما لا بد وأن يأتي قبلها أو بعدها ذكر صريح له (أي للقرآن). ومثال على ذلك الآيات الكريمة التالية: (سورة الطارق: ١٣ وسورة التكوير: ١٩ وسورة النمل: ٧٧ وسورة الشعراء: ١٩٦-١٩٦). ولهذا، فإن القرآن لا يدع محالاً للنقاش فيما يتعلق بهذه المسألة. ويكون من الخطإ القول بأن المقصود في هذه الآية هو القرآن الكريم إن لم تتم الإشارة إليه صراحة قبل الآية المقصودة أو بعدها. وبما أن الآية لا

تتحدث عن القرآن فمن البديهي إذاً أنها تتحدث عن سيدنا عيسى عليه السلام.

أما الموضوع الآخر الذي سوف نتناوله بالبحث فهو التفاسير المتعلقة بعبارة " قَبْلَ مَوْتِهِ" الواردة في الآية. بعض المفسرين يقولون بأن تفسير العبارة هو أن" أهل الكتاب سوف يؤمنون بعيسى قبل موتهم"، مع أن اليهود وهم ممن ينطبق عليهم تعريف أهل الكتاب الذين عاصروا سيدنا عيسى عليه السلام لم يكتفوا بإنكار رسالته، بل سعوا جهدهم لقتله والتخلص منه. والقول بأن اليهود والنصارى الذين عاشوا بعد عيسى عليه السلام يؤمنون به -كما جاء في القرآن الكريم - ادعاء غير واقعى.

وما نخلص إليه، عند تفسير الآية تفسيراً صحيحاً: "أنّ أهل الكتاب سوف يؤمنون بعيسي عليه السلام قبل موته''.

أما عند تناول الآية في معناها الحقيقي فسوف نكون إزاء عدة حقائق غاية في الوضوح.

أولاً، من الواضح أن الآية تتحدث عن المستقبل، فهي تتحدث عن موت سيدنا عيسى عليه السلام، وهذا يعنى أنه لم يمت بعد، بل رفعه الله إليه وسوف يعود إلى لأرض مرة أخرى، ويعيش ويموت كما هو الحال مع أي إنسان. وثانياً، جميع أهل الكتاب سوف يؤمنون به قبل موته، وهو أمر لم يتحقق بعد أيضاً. ولهذا، فإن الشخص الذي يرجع إليه الضمير المتصل "الهاء" في "قبل موته" إنما هو عيسى. وسوف يراه أهل الكتاب ويؤمنون به، ويطيعونه وهو حي، وسوف يكون شاهداً عليهم يوم القيامة. (والله أعلم).

(٣)

وهناك آية أخرى تتحدث عن رجوع عيسى عليه السلام إلى الأرض، وهي الآية الواحدة والستين من سورة الزخرف. وآيات هذه السورة ابتداءً من ٥٧ تتحدث عن هذا النبى الكريم:

"وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَوْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتْنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ) (سورة

الزخرف: ۲۰-۲۰).

وفي الآية ٦١ من السورة نفسها يقول الله عز وجل إنّ عيسى سيكون علامة على قرب الساعة بنزوله مرة أخرى.

"وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ" (سورة الزخرف:

من الواضح أن هذه الآية تشير إلى أن عيسى عليه السلام سوف يرجع مرة أخرى إلى الأرض في آخر الزمان، فقد عاش قبل ستة قرون من نزول القرآن الكريم. ولهذا، فلا يمكننا القول بأن حياته الأولى هي التي سوف تكون علامة على قرب يوم القيامة. والآية تشير إلى أن عيسى سينزل إلى الأرض في آخر الزمان في الفترة التي تسبق القيامة وأن نزوله هذا سوف يكون علامة على قرب حدوثها. (والله أعلم).

ثمة بعض المفسرين الذين يفسرون ضمير "الهاء" المتصل في " وَإِنَّهُ" على أنه راجع إلى القرآن، لكن، حتى يتسنى لنا التفسير على هذا النحو، يجب أن يكون سياق الآية حديث عن القرآن الكريم، ومن غير المعقول أن يشير الضمير "هاء" إلى القرآن فحأة بينما الموضوع يدور حول أمر آخر. إضافة إلى ذلك فإنّ الآية السابقة تتحدث عن عيسى عليه السلام بشكل واضح، والضمير "هاء" في "عَلَيْه وَجَعَلْنَاهُ" في الآية الكريمة "إِنْ هُوَ إِلّا عَبْدُ أَنْعُمْنَا عَلَيْه وَجَعَلْنَاهُ" الله القرآن.

وإلى حانب ذلك، فإن بعض العلماء المسلمين يرجعون ضمير "الهاء" إلى عيسى استنادا إلى الآيات القرآنية الأخرى و إلى الأحاديث النبوية الصحيحة. ومن هؤلاء العلماء حمدي يازر الألمالي الذي يقول في تفسيره:

"لا شك أن آية ' و إِنَّهُ لَعلْمٌ لِلسَّاعَةِ ' دليل على أن القيامة لا بد آتية، وأن الموتى سوف يقومون بعد موتهم. فعودة عيسى عليه السلام، ومعجزته قبل ذلك في إحياء الموتى، هي من أشراط الساعة كما ورد ذلك في الأحاديث الشريفة".

وهناك آيات أخرى تدل على أن عيسى عليه السلام سوف يظهر مرة ثانية: "إِذْ قَالَتْ الْمَلَائِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ اللهُ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَوْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنْ الْمُقَرَّبِينَ(ه٤)وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمَنْ الصَّالِحِينَ(٢٤)وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمَنْ الصَّالِحِينَ(٢٤)قَالَتْ رَبَّ أَتَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلك اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيكُونُ(٤٧)وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيكُونُ(٤٧)وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ(٤٨) (سورة آل عمران: ٤٥–٤٥).

وفي هذه الآيات، يخبرنا الله تعالى أنه سوف يعلم عيسى كتاباً ما، وكذلك التوراة والإنجيل. ولا شك أن معرفة طبيعة هذا الكتاب أمر في غاية الأهمية. وفي الآية ١١٠ من سورة المائدة:

' إِذْ قَالَ الله أَيُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نَعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَتكَ إِذْ أَيَّدتُكَ برُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخُلُقُ مِنْ الطِّينِ كَهَيْئَة الطَّيْرِ يَإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا يَإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةُ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تَخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ' (سورة المائدة: ١١٠).

عند تأملنا في هاتين الآيتين، نرى أن المقصود "بالكتاب" هو القرآن الكريم. فقبل كل شيء، لا يوجد أي كتاب سماوي معروف إلى جانب التوراة والإنجيل سوى القرآن الكريم (الزبور الذي أنزل على داود عليه السلام موجود في العهد القديم). وبالإضافة إلى ذلك، فإن الآية الثالثة من سورة آل عمران استخدمت كلمة "الكتاب" للتعبير عن القرآن بالموازاة مع التوراة والإنجيل:

"اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ" (سورة آل عمران: ٢-٣).

وهناك آيات أخرى تتم الإشارة فيها إلى لقرآن الكريم على أنه الكتاب:

''وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِينَ'' (سورة البقرة: ٨٩). "كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ" (سورة البقرة: ١٥١).

وبما أن الأمر على هذا النحو، فإن بإمكاننا القول بأن "الكتاب" الثالث الذي سيتم تعليمه لسيدنا عيسى هو القرآن الكريم، وأن هذا الأمر سوف يتم عند رجوعه عليه السلام إلى الدنيا. ثم إن عيسى كان قد عاش قبل ٢٠٠ عام من نزول القرآن، ومن البديهي أن لا يكون له به علم وهو لم ينزل بعد. إذا، الأمر المنطقي الوحيد هو القول بأنه سوف يتعلم القرآن عند ظهوره محدداً. وعند النظر في الأحاديث النبوية الشريفة نرى بأن عيسى عليه السلام عند قدومه مرة أخرى سيحكم بالقرآن وليس بالإنجيل. وهذا ما يطابق المعنى الوارد في الآية. (والله أعلم).

(0)

من المحتمل أن تكون الآية: "إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدُ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ مَثَلَ عَيسَى عِنْدُ اللهِ كَمْثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ " (سورة آل عمران: ٥٩) تشير إلى عودة عيسى عليه السلام. وكان المفسرون يقولون عادة إن الآيتين تشيران إلى التشابه بين سيدنا آدم وعيسى عليهما السلام في أن كليهما ولد بلا أب، وأن سيدنا آدم خلق من التراب بأمر "كن فيكون" وأن عيسى ولد دون أب أيضاً بأمر "كن فيكون". لكن، قد تكون الآية تشير إلى أمر آخر، (والله أعلم). وكما ورد من قبل، فإن الآيات القرآنية التي تشير إلى عودة عيسى واضحة وباعثة على التأمل والتفكير. ولم يتم الحديث على هذا النحو حول أي نبي آخر مثلما هو الأمر مع عيسى عليه السلام. كما ولم يتم وصف أي نبي بأنه علم للساعة (القيامة)، ولم يُشر من قريب أو من بعيد إلى أن نبيا آخر يمكن أن يكون علامة على قرب وقوعها. بيد أن الحديث في القرآن عن سيدنا عيسى عليه السلام احتوى على جميع هذه المعاني، وهذا الحديث في القرآن عن سيدنا عيسى عليه السلام احتوى على جميع هذه المعاني، وهذا يدعو، بلا شك، إلى التأمل والتفكير.

(٦)

هناك آية أخرى في سورة مريم تشير إلى عيسى وموته: "وَالسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُعْثُ حَيًّا" (سورة مريم: ٣٣). عند التأمل في هذه الآية بالتوازي مع الآية ٥٥ من سورة آل عمران، فإننا نلاحظ حقيقة على درجة كبيرة من الأهمية، فالآية الخامسة والخمسين من سورة آل عمران تشير إلى أنه لم يمت ولم يصلب بل رفعه الله إليه، لكن الآية ٣٣ من سورة مريم تتحدث عن يوم يموت فيه. واليوم الذي يموت فيه غير ممكن سوى بمجيئه مرة أخرى للدنيا ووفاته بعد مدة من الزمن. (والله أعلم).

(Y)

والدليل الآخر على عودة عيسى إلى الدنيا مرة أخرى ذكر كلمة "كهل" في الآية ١١٠ من سورة المائدة، والآية ٤٦ من سورة آل عمران، يقول الله تعالى:

"وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنْ الصَّالِحِينَ" (سورة آل عمران: ٤٦). "إِذْ قَالَ اللهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوحِ الْقُدُس تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا..." (سورة المائدة: ١١٠).

وهذه الكلمة لم تستعمل في القرآن الكريم سوى في هاتين الآيتين، ولم تستعمل في وصف أحد غير عيسى عليه السلام. وكلمة "كهل" تعني الشخص بين عمر الخامسة والثلاثين والخمسين، أي الذي أنهى مرحلة الشباب ودخل في مرحلة متقدمة من العمر. والعلماء متفقون على أن "الكهولة" تعني الفترة التي تلي الخامسة والخمسين من العمر.

ويستند العلماء المسلمون إلى حديث رواه ابن عباس عن أن عيسى رفع إلى السماء وعمره ثلاثين عاماً وأنه سوف يعيش أربعين عاماً بعد رجوعه إلى الأرض، وأن كهولة عيسى ستكون بعد رجوعه. ولهذا، يقول العلماء أن هذه الآية دليل على ظهوره مرة أخرى . (محمد خليل حراص، فصل المقال في رفع عيسى حياً ونزوله وقتله الدجال، مكتبة السنة، القاهرة، ١٩٩٠، ص. ٢٠).

وعند تفحص هذه الآيات، بإمكاننا تأييد وجهة النظر هذه التي يوردها العلماء المسلمون.

وعند التأمل في آيات القرآن الكريم، نستطيع تبين أن هذه العبارة لم تستعمل لنبي آخر غير عيسى عليه السلام. فكل الأنبياء والرسل دعوا الناس إلى الدين. وكلهم قاموا بواجبهم في الدعوة في أعمار متقدمة، لكن، لم يتم وصف أي نبي بهذا الشكل سوى

عيسى. فهذه العبارات في القرآن الكريم لم تستعمل لغير عيسى ووضعه المعجز. ذلك أن عبارات " فِي الْمَهْدِ" وَ "كَهْلًا " وردت بشكل متتابع لجلب الانتباه إلى هاتين الفترتين من عمر الإنسان وما يقترن بها من إعجاز.

وتكلم عيسى وهو في المهد معجزة وأمر غير معهود، والآيات القرآنية تتحدث عنه في أكثر من مناسبة. وكذا، فإنه من المحتمل أن تكون كلمة "كَهُلًا" - التي تعقبها ذكرت بدورها باعتبارها دليلا على معجزة. فإذا كانت هذه الكلمة تشير إلى حياته وتكلمه للناس في الفترة السابقة لرفعه إلى الله فهو أمر غير معجز. ولن يكون ذكر تكلمه كهلا بشكل متعاقب لتكلمه في المهد أمراً مناسباً. ولكان الله ذكر تكلمه على شكل "وجعلتك تتكلم في المهد بشكل معجز إلى أن كبرت"، (والله أعلم). لكن الآية تشير إلى حدوث معجزتين في زمانين مختلفين. الأول هو تكلمه في المهد، والثاني تكلمه وقت كهولته. ولهذا، فإن الآية تشير إلى معجزة أخرى، وهي تكلمه في كهولته (والله أعلم).

لكن بعض المفسرين يفسرون كلمة "كهل" بمعنى مخالف لمعناها الحقيقي، وبشكل مخالف للمنطق العام للقرآن الكريم، حيث يقول هؤلاء إن الأنبياء أشخاص ناضجون وكاملون في جميع مراحل حياتهم، وأن هذه العبارة تشمل الأنبياء في كامل حياتهم. وبالتأكيد، فإن الأنبياء أشخاص ناضجون وكاملون في جميع مراحل حياتهم، لكن الله تعالى يقول في سورة الأحقاف أن سن النضوج هو الأربعين:

"وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفَصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيْتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنْ الْمُسْلِمِينَ" (سـورة الأحقاف: ١٥).

ولهذا، وبالنظر في هذه الآية، فإن كلمة "كهل" تشير إلى قدوم عيسى مرة أخرى إلى لأرض، (والله أعلم).

وفي القرآن الكريم أمثلة على أشخاص يتوفون مئات السنين ثم يرجعون إلى الحياة بعد ذلك.

#### الرجل الذي بعث بعد مائة عام

"أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَة وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتُهُ اللَّهُ مَانَةَ عَامَ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِشْتَ قَالَ لَبِشْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمَ قَالَ بَلْ لَبِشْتَ مَائَةَ عَامَ فَانَظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلَنجْعَلَكَ آيَةً للنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعَظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَديرٌ" (سورة البقرة: ٢٥٩).

في الصفحات السابقة تحدثنا عن أن الله قبض روح عيسى. وفي الآية أعلاه فإن الله أمات الرجل موتاً كاملاً. ولهذا، فإن القرآن الكريم يخبرنا عن حقيقة وهي أن الله يحيي الإنسان ويبعثه بأمره بعد موته بمشيئته. إلى جانب ذلك، فإن القرآن يحتوي على أمثلة أخرى تتعلق بالموضوع نفسه.

#### إيقاظ أهل الكهف بعد سنين من نومهم

ومن الأمثلة المتعلقة بالموضوع، قصة أهل الكهف التي أخبرنا الله بها في سورة الكهف. تسرد هذه السورة قصة الفتية الذين آووا إلى الكهف هرباً من ظلم الحاكم الظالم، وكيف أنهم نُوِّموا سنين طويلة ثم أحيوا من جديد:

"إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَوَبْنَا عَلَى آذَنهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا" (سورة الكهف: ١١).

"وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رَقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ وَكَابُهُمْ بَاسطٌ ذِرَاعَيْه بِالْوَصِيد لَوْ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فَرَارًا وَلَمُلَئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ ذِرَاعَيْه بِالْوَصِيد لَوْ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ كَمْ لَبِشَتُمْ قَالُوا لَبِشْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُوا رَبَّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِشْتُمْ قَالُوا رَبَّكُمْ هَذِه إِلَى الْمَدينَة فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا قَالُوا رَبَّكُمْ هَذِه إِلَى الْمَدينَة فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا قَالُوا رَبَّكُمْ هَذِه إِلَى الْمَدينَة فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَوْلَى الْمَدينَة فَلْيَنظُرُ آيُهَا أَوْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقِ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يَشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا" (سورة الكهف:

.(19-1).

السورة لا تفصح لنا عن المدّة التي أقامها الفتية في الكهف، وتكتفي بالقول بأنهم ناموا فيها سنين عددا دلالة على أن المدة كانت طويلة. كما أن البعض يذهب إلى أن هؤلاء الفتية ناموا ٣٠٩ أعوام:

"وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مائَة سنينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلْ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي خُكْمه أَحَدًا" (سورة الكـهف: ١٨-١٩).

وبالتأكيد، ليس المهم هنا هو مقدار المدة التي أقاموها في الكهف، بل يجب التوقف هنا عند نقطة معينة وهي أن الله تعالى يبعد بعض الناس عن الحياة الدنيا عن طريق قبض أرواحهم ثم يبعث فيهم الروح مرة أخرى. تماماً كما يرجع الناس إلى الحياة من بعد نومهم. وعيسى من هؤلاء الأشخاص، حيث سيرجع إلى الدنيا ويؤدي رسالته المتمثلة في نشر الدين، وبعد أدائه لواجبه سوف يموت مثلما يموت جميع الناس في الدنيا بمقتضى الآية الكريمة: "قَالَ فيها تَحْيَوْنَ وَفِيها تَمُوتُونَ وَمِنْها تُحْرَجُونَ" (سورة الأعراف: ٢٥).

# عيسى عليه السلام في رسائل النور

يعتبر بديع الزمان سعيد النورسي من أكبر العلماء المسلمين في القرن المنصرم، وقد خصص في تفسيره للقرآن الكريم المسمى بــ "رسائل النور" حيزا كبيرا لموضوع آخر الزمان ورجوع عيسى عليه السلام إلى الدنيا مرة ثانية. من المعروف أن المجتمعات الإسلامية تتبع اتجاهات مختلفة في التفكير، غير أن قسما كبيرا من هذه المجتمعات يتفق على أن سعيد النورسي هو من أبرز العلماء المسلمين خلال القرن الثالث عشر الهجري. ولهذا السبب فإن المسلمين يولون أهمية خاصة لآرائه المفصلة المتعلقة بآخر الزمان.

يؤكد بديع الزمان في كتاباته المتعلقة بآخر الزمان أن تيارين فلسفيين سيفسدان في الأرض وأنهما سيبذلان أقصى الجهود من أجل نشر الإلحاد في الأرض. والتيار الأول من الدنين التيارين هو التيار الذي سيحاول تخريب أخلاق الإسلام من الداخل. أما التيار الثاني، فهو التيار المادي الطبيعي (الذي يرجع كل شيء إلى الطبيعة) الذي ينكر وجود الله صراحة ويقول بأن المادة أزلية وأنها سوف تبقى إلى الأبد، وأن الأحياء خرجت إلى الحياة من الحمادات بالمصادفة. وهذا التيار يسمى بالتيار المادي أو التيار الطبيعيى. ومن المعروف أن التيار الطبيعي هو البعد الفلسفي للفكر الدارويني.

وهذا التعريف، بلا شك، يشكل حجر الأساس لكافة التيارات المنكرة لوجود الله. ومنذ العصور القديمة والماديون يشنون حرباً شعواء ضد كافة الأديان السماوية، وتسببوا في ظلم الشعوب وفي إضرام الحروب، وكانوا طوال التاريخ معاول للهدم والتخريب.

وعند رجوع عيسى عليه السلام إلى الأرض فإنه سوف يكافح ضد هذه التيارات المادية والطبيعية ويتغلب عليها بإذن الله. وفي رسائل النور، يلفت بديع الزمان الأنظار إلى هذا التيار الطبيعي قائلاً:

أما التيار الثاني، فهو التيار القمعي والظالم الذي ينتج عن الفلسفة المادية، وينتصر في

آخر الزمان لدرجة أنه ينكر ربوبية الله في آخر الأمر. (المكتوبات، ص. ٥٣). ويبشرنا بديع الزمان بأن رجوع عيسى عليه السلام سوف يكون في الفترة التي ينتشر فيها الححود والإنكار. ويقول بأن عيسى، عند ظهوره مرة أخرى، سوف يحكم بالقرآن وأنه سيطهر المسيحية من كافة الخرافات العالقة بها. وأن المسيحية ستتحد مع الإسلام ويشنان حرباً على التيار الإلحادي من خلال الالتزام الحازم بأخلاق القرآن الكريم. وهذا بعض ما جاء في الرسائل بخصوص هذا الموضوع:

"وفي الفترة التي يظهر فيها هذا التيار وكأنه في أوج قوته، يظهر الدين المسيحي المتمثل بالشخصية المعنوية لعيسى، أي أنه سينزل من سماء الرحمة الإلهية، وستنهزم المسيحية الحالية أمام تلك الحقيقة وتخلع عنها خرافاتها والتحريف العالق بها وتتحد مع الحقائق الإسلامية وتتحول المسيحية في جوهرها إلى الإسلام.... وتهتدي بالقرآن فتكون المسيحية تابعة والإسلام في مقام المتبوع. وسوف يزداد نفوذ الدين الحق بفضل هذا التوحد قوة وعزماً. والمسيحية والإسلام اللذان كانا مغلوبين عندما كانا منفصلين، سوف ينتصران على تيار الإنكار نتيجة إتحادهما ويبددانه. وبما أن الله تعالى الصادق الوعد، القادر على كل شيء كان قد وعد بأن عيسى عليه السلام الموجود في السماوات بجسده سوف يرجع ويقود الإسلام ضد عيسى عليه السلام الموجود في السماوات بجسده سوف يرجع ويقود الإسلام ضد وعده " (المكتوبات، ٣٥-٥٤).

وفي جميع كتابات بديع الزمان التي تناولت عودة المسيح إلى الأرض، يؤكد الكاتب على أن أنظمة الإلحاد سوف تلحق بها الهزيمة وأن المسلمين سوف ينتصرون لعيسى عليه السلام، وسوف يظم مساعيه إلى مساعي أحد الرجال الصالحين الذي يقود الأمة الإسلامية بأخلاق القرآن، فيرفعان معاً ظلم أنظمة الإلحاد والكفر:

سيكون الرهبان العيسويون (نسبة إلى عيسى) سيف عيسى، ولن يقضي على الدجال ولا على الفكر المادي اللاديني الشامخ كالتمثال الذي أسسه الدجال إلا الرهبان العيسويون هؤلاء. وهؤلاء الرهبان سيمزجون حقائق الدين المسيحي بالحقائق (

الإسلامية وسوف يهزمون الدجال وفكره بشكل كامل، أي أنهم سيقتلونه معنوياً. ويأتي عيسى عليه السلام ويقتدي بالمهدي في الصلاة، ويصبح تابعاً له. وهذه الرواية المتفق على صحتها، والحقائق القرآنية كلها تشير إلى أنه سيتبع المهدي ويكون المهدي حاكماً. (الشعاعات، ص. ٩٣٤).

# كيف نعرف عيسى عليه السلام؟

#### من هم الذين سوف يعرفون عيسى عليه السلام؟

في الفصول السابقة شرحنا أن نبي الله عيسى عليه السلام لم يمت وأن الله رفعه إليه، وأنه سوف يعود ليظهر مرة أخرى، وذلك اعتمادا على آيات القرآن الكريم. ولكن السؤال المحير الذي يطرح نفسه هو: "كيف نعرف عيسى عليه السلام عندما يظهر مرة ثانية؟ وما هي صفاته وخصائصه؟". إن المصدر الوحيد الذي يمكن الرجوع إليه في هذا الموضوع هو القرآن الكريم.

من خصائص القرآن الكريم أن القصص التي وردت فيه تحتوي على العديد من التوضيحات والخصائص المتعلقة بالأنبياء. ومن الممكن جمع الخصائص التي تميز الأنبياء والمؤمنين وكثير من العلامات المشتركة بينهم بالنظر في الآيات. كما يمكن العثور على هذه الخصائص منفردة أو مجتمعة من خلال الآيات. كما إنه يمكن العثور على خصائص عيسى عليه السلام بالنظر في الآيات. وبناء على ذلك، فإن بإمكان المؤمنين الصادقين التعرف عليه من خلال مزاياه العظيمة. وهنا ينبغي التذكير بأن هناك من لا يتسنى له التعرف على عيسى عليه السلام. ويقول بديع الزمان سعيد النورسي في هذا الموضوع:

"عند مجيء عيسى عليه السلام سوف لن يعرفه كل شخص، وإنما يعرفه فقط من يملكون نور الإيمان. " (المكتوبات، ص. ٥٤).

وكما يوضح ذلك بديع الزمان، ففي السنوات الأولى من عودة المسيح عليه السلام، لن يعرفه سوى المقربون، وهؤلاء يعرفونه بفضل نور الإيمان. وبالتأكيد، ينبغي هنا أن نبين المعنى المقصود بـــ"نور الإيمان". ونور الإيمان هو الفهم الذي يمنحه الله للمؤمنين به وبوحدانيته المتبعين لتعاليمه في القرآن الكريم. وبفضل هذا الفهم، بإمكانهم تقييم الأمور تقييماً صحيحاً وبإمكانهم إدراك المسائل العسيرة المبهمة في كثير من الأمور. وكما

يصفهم القرآن الكريم، فإن المؤمنين هم الذين يتفكرون في كل ما حولهم بعمق وصدق، يستطيعون تبين خبايا بعض الأمور التي لا تتسنى لغيرهم ممن عدموا نور الإيمان. وتنص الآية التالية، بأن الله سيمنح المؤمنين المتقين الذين يتفكرون في عظمة الخالق ويرونه في كل التفاصيل فرقاناً "يفرقون به بين الحق والباطل":

"يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظيم" (سورة الأنفال: ٢٩).

وعند النظر في هذه الآية والتفكير في مدلولاتها، فإن المؤمنين بالله والمتفكرين في خلقه هم الذين يمكنهم التعرف عليه ومعرفة صفاته حال عودته إلى الدنيا. ويقول بديع الزمان سعيد النورسي في هذا الخصوص:

"ونزول عيسى عليه السلام والتعرف عليه لا يتم إلاّ بفضل الفراسة النابعة من نور الإيمان؛ وهذا ليس في وسع كل شخص". (الشعاعات، ص. ٤٨٧).

#### ما هي الخصائص التي تمكننا من معرفة عيسى عليه السلام؟

لكي نجيب على هذا السؤال، يبغي النظر في الآيات التي تذكر الخصائص المشتركة بين الأنبياء. وعلينا أن نتأمل كذلك في الآيات التي تبين خصائص النبوة. وبالتأكيد فإن القرآن يحتوي على مئات الميزات التي ينفرد بها الأنبياء. لكن هذا القسم لا يحتوي إلا على الخصائص الظاهرة التي يمكن لأي شخص ملاحظتها.

## ١. تميزه عن غيره بأخلاقه الرفيعة

كما هو الحال مع جميع الأنبياء الذين بعثهم الله، فقد جعل الله عيسى عليه السلام على خلق عظيم. فهو مختلف تمام الاختلاف عن غيره من أفراد المجتمع الذي يعيش فيه. وسوف يكون عند نزوله عليه السلام على قدر عظيم من الأخلاق التي لم يألفها الناس، وسوف يكون في غاية التصميم والشجاعة بفضل توكله على الله وإيمانه به، كما سوف يكون إنساناً ثابت العزم لا يزحزحه شيء عن دينه. وتبين الآيات هذه الخصائص التي

منحها الله لجميع أنبيائه:

"وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلَيْمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلْيَمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسنينَ وَزَكَرِيًّا وَسُلْيَمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلِّ مِنْ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرَيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صَرَاط مُسْتَقِيم ذَلِكَ هُدَى اللَّهَ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلُوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَبُوهِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (سورة الانعَام: ٨٥–٨٨).

والآيات السابقة تبين بوضوح أن الأنبياء خلقوا بمزايا وخصائص غير تلك التي توجد لدى البشر العاديين. كما توجد آيات أخرى في الموضوع نفسه، وكمثال على ذلك: "...إنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً". (سورة النحل، ١٢٠)، "وَاذْكُرْ عَبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ". (سورة ص: ٤٥)، "وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنْ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ". (سورة ص: ٤٥)، "وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنْ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ". (سورة ص: ٤٥)، "وَإِنَّهُمْ عَنْدَنَا لَمِنْ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ". (سورة عَلَى كثير مِنْ عَلْمَا وَقَالاً الْحَمْدُ لللهِ الذي فَضَّلَنَا عَلَى كثير مِنْ عَبْده الأَيات تنبه إلى المزايا العالية التي منحها الله لا المنطفين، يقول تعالى:

"تلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهَ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ.." (سورة البقرة: ٢٥٣).

#### ٢. تميزه بملامح وجهه الخاصة بالأنبياء

إن الأنبياء يختلفون عن باقي البشر بفكرهم وأحسامهم، يقول الله في القرآن الكريم:

"اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ" (سورة البقرة: ٢٤٧). إن عيسى عليه السلام، يتميز على الناس بالعلم والعقل والحسم وسوف تكون ملامح وجهه شبيهة بملامح الانبياء. وسوف يكون نور الإيمان والتقوى ظاهرا على وجهه، حتى إنّ من يراه يدرك أنه أمام إنسان متميز. لكن، ينبغي الإشارة إلى أن ثمة من سيكذب به حسدا وحقدا من عند أنفسهم وهم يعلمون في قرارة أنفسهم صدقه، وهؤلاء سوف يرفضون الاعتراف به لأن ذلك لن يكون في مصلحتهم. والمؤمنون إيماناً صادقا خالصا يرون هذا التميز في عيسى عليه السلام فيقدرونه حق قدره.

ويصف الله عيسى في الدنيا والآخرة بأنه "وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنْ الْمُقَرَّبِينَ".(سورة آل عمران: ٤٥).

وتفيد هذه الآية أن عيسى عليه السلام، كما هو الحال مع حميع الأنبياء، سوف يكون له شأن عظيم بين الناس فيؤمنون به ويصدقونه.

# ٣. يكون حكيماً وخطيباً مقتدرا

"أُوْلَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ..." (سورة الأنعام: ٨٩).

حبى الله أنبياءه الذين بعثهم إلى مختلف الأمم بالحكمة لكي ينذروهم ويهدوهم إلى الصراط المستقيم. والفصاحة والكلام السديد والقدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصائص الأنبياء جميعاً. وآيات القرآن الكريم تشير إلى حكمة كل نبي. فسيدنا داود مثلاً يوصف بأنه: "وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ" (سورة صندنا داود مثلاً يوعن سيدنا يحيى: "...وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًا" (مريم: ١٢)، وسيدنا موسى: "وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا" (سورة قصص: ١٤)، وسيدنا لقمان: "... وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقُمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ اللهِ..." (سورة لقمان: ١٢)، وعن إبراهيم عليه السلام: "... فَقَدْ آتَيْنَا لُقُمَانَ الْحِكْمَة الْنُ الشَكْرُ اللهِ..." (سورة القمان: ١٤)، وعن إبراهيم عليه السلام:

وفي الآية الكَريمَة:" يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثيرًا..." (سورة البقرة، ٢٦٩).

ويشير القرآن الكريم إلى أن عيسى أُنعم عليه بالحكمة وأنه أبلغ قومه بما أنعم الله

#### عليه من هذه الحكمة:

"إِذْ قَالَ الله أَيَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْتَوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ" (سورة المائدة: ١١٠).

''وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَأَطِيعُونِي'' (سورة الزَحرف: ٦٣).

ووفقا لهذه الآيات الكريمة، فإن "الخطاب الحكيم والكلام السديد المؤثر" سوف يكون طريقة أخرى للتعرف على هذا النبي. وكما هو الحال بالنسبة إلى باقي الأنبياء، فإن الخطاب الحكيم أحد أهم ميزات الأنبياء وخصائصهم. والمؤمنون المخلصون الذين اتخذوا القرآن دليلهم يدركون أن تلك الميزة لا يمكن أن تتوفر إلا لدى الأنبياء، ففي كلام عيسى عليه السلام ما يتضمن علما لا يكون إلا من لدن الله تعالى، وفي سورة الكهف "كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدْيه خُبْرًا" (سورة الكهف: ٩١). والحكمة التي سوف تميزه عليه السلام، وكذلك القدرة على فهم الواقع وإيحاد الحلول المناسبة له سوف تكون علامات فارقة على أنه قد اختص بعلم فريد من قبل الله تعالى. وهكذا، فإن شخصيته المتميزة وحكمته البالغة سوف تذهل لها الأفهام.

#### ٤ - تميزه بالأمانة

ما من نبي أرسل إلى قومه إلا بدأ بتعريف نفسه على أنه "إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ" (سورة الشعراء: ١٠٧). وصدق الأنبياء وأمانتهم نابع من التزامهم التام بكتاب الله ودينه والشريعة التي جاء بها. وهم لا يحيدون قيد أنملة عن صراط الله المستقيم مهما كانت الظروف والأحوال. كانت غايتهم العمل على مرضاة الله تعالى، ولذلك فهم لا يحنون رؤوسهم لأحد قط. والقرآن الكريم يبين أن خصال الأنبياء وميزاتهم كانت هي نفسها.

"وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (سورة الدّخان: ١٧–١٨). وبالتأكيد فإن الخصال الحميدة التي امتاز بها الأنبياء لم تلق دائما التقدير الذي تستحقه. حتى أنهم كانوا يظنون بأنبيائهم الظنون. ذلك أنه عز عليهم خلع معتقداتهم البالية واتباع الدين الحق. بيد أن بعض هذه الأقوام صدقت بنبيها بعد أن تبين لها مع الأيام صدقه وأمانته. وسيدنا يوسف عليه مثال على ذلك. فلقد أُمتحِن يوسف في قومه بالكثير من الصعاب، فقد بيع في سوق العبيد، ثم ألقي في السجن. وشاءت إرادة الله تعالى أن يؤمن به قومه ويصدقوه ويعين على حزائن مصر.

"وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمينٌ" (سورة يوسف:٤٠).

ولا شك، فالخصائص والمزايا التي أمد الله بها أنبيائه سوف تكون موجودة في رسول الله عيسى أيضاً. وعند قدومه مرة أخرى إلى الأرض، سوف يكون صدقه وأمانته من أكثر ما يشد إليه الناس. وكما وقف الله إلى جانب سيدنا يوسف وباقي أنبيائه، فهو لا شك سوف ينصر عيسى عليه السلام ويظهره بين الناس بصدقه وأمانته.

#### ه - سيكون في حماية الله

"وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتْنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمْ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمْ الْغَالَبُونَ" (سورة الصافات: ١٧١-١٧٣).

لقد فضل الله تعالى رسله على البشر في كل زمان. وحميع الرسل الذين بعثوا على مر التاريخ، استطاعوا الانتصار على أعدائهم بعون الله، وحماهم من المكائد التي نصبت ضدهم. وكان التوفيق يحالفهم في كل ما يفعلون، فجهودهم دائما تكلل بالنجاح وتثمر الخير، وكان الله يشد أزرهم ويسدد خطاهم.

وهكذا، فإن نجاح الأعمال التي سوف يقدم عليها عيسى عليه السلام ستكون علامة للمؤمنين الذين ينتظرون قدومه. ذلك أنه لن يفعل إلا ما فيه خير للمؤمنين من حوله. وحتى إذا ظهر للناس أن في ما يفعله بعض الشر فإن عاقبة ذلك لا تكون إلا خيرا. والأحداث التي ستحصل عند ظهوره سوف تثبت بأن قرارته هي الأسلم. فالله تعالى وعد أنبياءه في القرآن الكريم بأنهم هم الأعلون مهما كانت الأحوال، وأنه سوف ينصرهم

ويظهرهم على أعدائهم.

وبفضل ما وعد الله تعالى به، فإن نجاح عيسى عليه السلام في كل أعماله- مهما كبرت أو صغرت- سوف تشد إليه الأنظار، أنظار أعدائه وأنظار المؤمنين من حوله. أما الأعداء، فلن يغتبروا ذلك بتوفيق وعون من الله تعالى، ولن يستطيعوا إيجاد المغزى الحقيقي للنجاح الذي سوف يحققه، فجهدهم سوف ينصب على منافسته والكيد له، وسوف ينظرون إلى هذا الرجل المبارك على أنه ليس سوى "بشر منهم". لكن، وكما تفيد الآية الكريمة: "ثُمَّ نُنجِي رُسُلنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ " (سورة يونس: ١٠٣)، فإن الله سيحبط مكرهم وينصر رسوله. وجميع المكائد التي تحاك ضده أوالحروب التي تشن عليه لن يحالفها النجاح وسوف تنتهي بالخسران.

# ٦ - لا يريد جزاءً ولا شكوراً

من خصائص الأنبياء أيضا أنهم لا يطلبون أجراً أو مكافئة عما يقومون به. ذلك أن كل ما يطلبونه لقاء الخدمات الحليلة التي يقومون بها هو مرضاة الله وحده. ولن يطلبوا ممن حولهم أي أجر أو مقابل. والقرآن الكريم يذكر هذه الصفة المشتركة بين الأنبياء فيقول:

"يَاقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ" (سورة هود: ٥١).

هذه الخصال الحميدة التي تتوفر في الأنبياء لا بد أن يحملها عيسى عليه السلام أيضاً. وسوف يدعو الناس جميعاً إلى دين الإسلام لأنه رسول الله. لكنه لن يطلب أي نفع مادي أو غير ذلك لقاء ما يفعله. وكما أخبرنا القرآن الكريم بخصوص جميع الأنبياء، فإن أجره عند الله، وسوف يعرفه الناس الذين يرونه من خلال هذه الخاصية النبوية أيضا.

لكن علينا أن لا ننسى مسالة مهمة؛ وهي أن المؤمنين فقط سوف يقدرون ما يفعله حق التقدير. وحتى إذا عرف فيه المؤمنون به هذه الميزة العظيمة، فإن بعض أعدائه

سيفترون عليه كما افتروا على غيره من الأنبياء من أجل صده عن دعوته. ومن بين هذه الافتراءات: "محاولته تحقيق غاية ما أو مصلحة ما من وراء ما يقوم به". وكما أيد الله تعالى أنبياءه من قبل ونصرهم على أقوامهم، فإنه سبحانه سوف يكشف زيف ادعاءات المدعين ويحبط سعيهم.

#### ٧ – بالمؤمنين رؤوف رحيم

من أهم الخصائص المعروفة لدى الأنبياء الرأفة والرحمة. وطوال التاريخ كان هم الأنبياء هداية الناس وإسعادهم. وهذه الخاصية سوف تكون إحدى ميزاته عيه السلام. يقول الله واصفاً رحمة نبيه:

"لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ" (سورة التوبة: ١٢٨).

وعيسى عليه السلام سوف يكون متحليا أيضا بهذه الميزة العظيمة تماماً كما تفيد هذه الآية، وسوف تكون رحمته ورأفته دليلاً على أنه عيسى الذي نزل إلى الأرض مرة أخرى.

# من ميزاته أنه لا يعرف أحد ولا أهل له ولا قريب

يُعرف عيسى عليه السلام من خلال صفات النبوة المذكورة في القرآن الكريم. وإلى حانب ذلك، سوف تكون له خصائص أحرى واقعية غير متوفرة في غيره من الأشخاص. وأهمها أنه لن يكون له أي قريب أو أحد يعرفه أو أهل. وفعلاً، عند قدوم عيسى عليه السلام إلى الأرض مرة أخرى، لن يكون هناك من يعرفه، ولن يكون هناك من يدعي أنه شاهده من قبل أو سمع صوته أو رأى وجهه أو شكله. ولن يكون على وجه الأرض إنسان واحد يدعي ويقول: "أنا أعرفه من قبل، كنت قد رأيته في وقت ما، وهؤلاء هم عائلته وأقرباؤه". ذلك أن كل من يعرفهم من الناس عاشوا وماتوا قبل ٢٠٠٠ عام تقريباً. فأمه مريم وزكريا وحواريّيه الذين أمضوا حياتهم معه، وكبار القوم من اليهود، والناس الذين أخذوا دينهم عنه ما توركريا وخواريّيه الذين أمضوا حياتهم فعد، وكبار القوم من اليهود، والناس الذين أخذوا دينهم عنه ما ولهذا، فعند عودته مرة أخرى لن يكون هناك إنسان واحد

شهد ولادته وطفولته وشبابه أو نشأته، ولن يكون هناك من يعرف أي شيء يتعلق به.

وكما ورد في الأجزاء المتقدمة من الكتاب، فإن عيسى عليه السلام خلق دون والد بأمر الله "كن فيكون". ومن الطبيعي جداً أن لا يكون هناك أي قريب له بعد مرور مئات السنين. ويشبه الله وضع عيسى بآدم قائلاً:

"إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" (سورة آل عمران: ه).

وكما تفيد الآية فإن الله خلق آدم بأمر "كن" فـــ "كان". وخلقُ عيسى أيضاً كان بمقتضى أمر "كن". ليس لسيدنا آدم أب أو أم، وعند مجيء عيسى إلى الأرض في المرة الأولى، لم يكن له أحد سوى أمه، أما عند مجيئه الثاني، فإن أمه لن تكون على قيد الحياة.

وبالتأكيد فإن هذا الأمر يمنع ظهور خطر "المسيح الدجال". فعند نزول سيدنا عيسى عليه السلام، لن يكون هناك أي أمر يدعو للريب والشك بأنه هو سيدنا عيسى المنتظر، ولن يكون ممكنا إيجاد سبب لأن يقول شخص ما: "من غير الممكن أن يكون هذا الشخص هو سيدنا عيسى عليه السلام". وبما أن عيسى عليه السلام سيكون معروفاً بعدم وجود أي قريب له على وجه الأرض فإنه بالإمكان معرفته من خلال هذه الخاصية التي ينفرد بها من دون الناس.

# الخاتمة

لا شك أن نزول سيدنا عيسى عليه السلام إلى الأرض يمثل بشرى إلهية قل نظيرها في كل تاريخ البشرية. فهو إنسان مبارك سوف يرسل "لإنقاذ" البشرية. ولقد حرت سنة الكون أن يدعو الناس الذين يعانون من الفوضى أو الظلم الواقع بهم لكي يدركهم الله برحمته، والله تعالى يحيبهم:

"وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَان الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلَ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا" (سورة النساء:٥٧).

وكما قلنا من قبل، فإن الذي ينقذ البشرية مما تردت فيه في الفترة الراهنة هو الأخلاق القرآنية. وعند قدوم عيسى عليه السلام مرة أخرى، فإنه سوف يجعل هذه الأخلاق القرآنية نبراسا له، وسوف يحاول بذل ما أوتي من الجهد لنشر هذه الأخلاق بين جميع سكان العالم.

والمطلوب ممن ينتظرون حلول آخر الزمان، وقدوم هذا الإنسان المبارك أن يؤيدوه ويساعدوه ويآزروه، تماما مثلما سيؤيد هو المسلمين وينصر دعوتهم، وذلك كما قال في قدومه الأول "من أنصاري إلى الله؟ ". وبالتأكيد، علينا أن لا نجعله يسأل هذا السؤال، فإن مصير من يخذله ويتكاسل في نصرته هو الألم والندم في الحياة الدنيا والعذاب المقيم في نار جهنم يوم لا ينفع الندم. ولقد أنذر الله الذين لا يؤمنون بنبيهم بقوله:

"ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَثْرَى كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْم لَا يُؤْمِنُونَ " (سورة المؤمنون: ٤٤).

وفي المقابل، فإن الفرحين بقدومه المستعدين لنصرته والدفاع عنه بالنفس والمال والسائرين على الطريق الذي رسمه لهم سوف ينالون مرضاة الله ورحمته وجناته خالدين

فيها أبدا. هذا وعد الله ولن يخلف الله وعده:

"رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللهُّ مُبَيِّنَاتِ لَيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ منْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يَؤْمِنْ بِاللهِّ وَيَغْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتَ تَجْرِي مَنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالَدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللهُ لَهُ رِزْقًا ۖ (سورة الطلاق: ١١).

والحمد لله الذي يُشرَّف من يشاء من عباده بهذه البشرى العظيمة، والذي يهيء لهم فرصة أخرى من أجل الفوز في آخرتهم.

والصلاة والسلام على عباده المرسلين.

"وَسَلامٌ عَلَى الْمُوْسَلِينَ (١٨١)وَالْحَمْدُ لللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" (سورة الصافات: ١٨١-١٨٢).

# الملحق: انهيار الداروينية

# انهيار الدّاروينية

لقد ظهرت النظرية الدّاروينية، يعني نظرية التطور بهدف رفض فكرة الخلق، بيد أنها لم تنجح في ذلك، وأعتبرت مجرد سفسطة خارجة عن نطاق العلم. وهذه النظرية تدّعي أن الكائنات الحية تولدت بطريق المصادفة من الكائنات غير الحية، وقد تم ردها ونقضها بعد أنّ أثبت العلم أنّ الكون والكائنات الحية تحتوي على أنظمة غاية في الإعجاز. وعلى هذا النحو أثبت العلم كذلك أن الله تعالى هو خالق الكون وخالق حميع الكائنات الحية.

وهذه النظرية لا تقوم سوى على مناقضة الحقائق العلمية والأكاذيب التي ترتدي لباس العلم و جملة من التزييفات، وقد تم القيام بحملة واسعة على نطاق العالم لكي تبقى هذه النظرية قائمة على أقدامها، غير أن هذه الحملة لم تتمكن من إخفاء الحقيقة.

لقد تعالت الأصوات خلال الثلاثين سنة الماضية في دنيا العلم تبيّن بأن نظرية التطور تمثل أكبر خديعة في تاريخ العلم. وقد أثبتت الأبحاث التي أجريت بشكل خاص اعتبارًا من عام 1980 بأنّ الإدعاءات الدّاروينية عارية تماما من الصّحة، وقد تم التصريح بذلك من قبل العديد من كبار رجال العلم. ففي الولايات المتحدة بشكل خاص، صرح الكثير من علماء البيولوجيا والكيمياء الحيوية وعلم الحفريات وغيرها من العلوم الأخرى بأن الداروينية وصلت إلى طريق مسدود وأنّ أصل الكائنات الحية هو الخلق. واليوم تؤكد التطورات العلمية بأن الكون وجميع الكائنات الحية قد خُلقت من قبل الله تعالى.

لقد تناولنا مسألة انهيار نظرية التطور ودلائل الخلق في مواضع كثيرة من أعمالنا، وسوف نُواصل ذلك في أعمال أخرى. ولكن بالنظر إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها



شارلز داروين

هذا الموضوع رأينا أنه من الفائدة إيراد ملخص لذلك في هذا الموضع أيضا.

### الانهيار العلمي للنظرية الداروينية

بالرغم من أن هذه النظرية تعود في جذورها إلى التاريخ الإغريقي القديم، إلا أنها شهدت أوسع انتشار لها في القرن التاسع عشر . كان أهم تطور شهدته النظرية هو صدور كتاب تشارلز داروين "أصل

الأنواع" الذي صدر عام 1859. في هذا الكتاب ينكر داروين

أن الأنواع المختلفة على الأرض قد خلقها الله. يقول داروين

أن جميع الكائنات الحية لها جد مشترك وأنها قد تنوعت واختلفت بسبب اختلافات طارئة متدرجة أتت عليها عبر الأزمان.

وكما يقر داروين نفسه، فإن نظريته لا تقوم على أي حقيقة علمية ثابتة، بل إنها محرد "إفتراض". علاوة على ذلك، يعترف داروين في فصل مطول من كتاب بعنوان "المصاعب التي تواجهها النظرية" أن النظرية تتهاوى أمام العديد من الأسئلة الحرجة.

عقد داروين آماله على الاكتشافات العلمية التي كان يظن أنها ستزيل العقبات التي تواجهها نظريته، إلا أن ما أثبتته هذه الاكتشافات جاء عكس ما تمناه الرجل.

وتظهر هزيمة داروين أمام العلم الحديث من خلال ثلاث نقاط رئيسية:

1-لم تتمكن هذه النظرية بأي وسيلة من الوسائل أن تفسر كيف نشأت الحياة على وجه الأرض.

2- لا يوجد أي اكتشاف علمي يدل على قدرة "التقنيات التطورية" التي تفترضها النظرية على التطور في أي حال من الأحوال.

3-مايثبته السجل الإحاثي هو عكس الادعاءات التي تقوم عليها نظرية التطور.

سنناقش في هذا الفصل هذه النقاط الثلاث الرئيسية:

# العقبة الأولى التي لم تذلل: أصل الحياة

تقول نظرية التطور أن جميع الكائنات الحية قد تطورت عن خلية وحيدة ظهرت على سطح الأرض البدائية منذ 3.8 ملايين سنة. ولكن كيف يمكن لخلية وحيدة أن ينشأ عنها الملايين من الأنظمة والأنواع الحية؟ وإذا كان هذا التطور قد حدث فعلاً فلماذا لم تظهر علائمه في السجلات الإحاثية ، هذا سؤال لم تتمكن النظرية الإجابة عليه. إلا أن السؤال الأول الذي بقي يواجه هذه النظرية، التي لم تجد جوابا عليه حتى الآن، هو كيف نشأت "الخلية الأولى".

تفسر نظرية التطور، التي لا تعترف بالخلق ولا تقبل بوجود خالق، نشوء الخلية الأولى على أنها أتت عن طريق الصدفة التي تتضمنها قوانين الطبيعة. حسب هذه النظرية تكون المادة الحية قد نشأت من مادة غير حية نتيجة للعديد من المصادفات، ومن المؤكد أن هذا الزعم لا يتوافق مع أبسط قواعد علم الأحياء.

# الحياة تنشأ من الحياة

في هذا الكتاب، لم يتطرق داروين إلى أصل الحياة. فقد كان الفهم البدائي لحقيقة الحياة في عصره يعتمد على الإفتراض بأن الكائنات الحية ذات بنيات بسيطة جداً. لقد لاقت نظرية النشوء التلقائي التي انتشرت في القرون الوسطى، والتي تقول أن المواد غير الحية تجمعت من تلقاء نفسها لتشكل كائن حي، رواجاً واسعاً في ذلك الزمن. من الاعتقادات التي نتجت عن هذه النتيجة هي أن الحشرات تنشأ عن بقايا الطعام، وأن الجرذان تأتي من القمح. هنا يحدر بنا أن نتعرض لتجربة مضحكة قام بها البعض، حيث تم وضع بعض القمح على قطعة وسخة من القماش، وكان المنتظر أن يخرج

جرذاً بعد برهة من الزمن.

ومن المنطلق ذاته كان يعتقد أن الديدان تخرج من اللحم؛ إلا أنه لم يلبث العلم أن أثبت أن الديدان لا تخرج من اللحم بشكل تلقائي، وإنما يحملها الذباب بشكل يرقانات لا ترى بالعين المجردة.

كان هذا الاعتقاد سائداً في الزمن الذي كتب فيه داروين كتاب "أصل الأنواع" ، فقد كان يعتقد بأن البكتريا جاءت إلى الوجود من مادة غير حية وكان هذا الاعتقاد مقبوا علمياً.

لم يطل الوقت حتى أعلن باستور نتائج دراساته الطويلة وأبحاثه الكثيرة التي تدحض أساس نظرية داروين. قال باستور في محاضرته التي أعلن فيها عن انتصاراته في السوربون عام 1864:

"لا يمكن أن تستفيق نظرية النشوء التلقائي من الضربة الصاعقة التي أصابتها بها هذه التحربة البسيطة." 1

قاوم المدافعون عن النظرية الداروينية اكتشافات باستور لوقت طويل. إلا أن ما حاء به باستور بالإضافة إلى ما كشف عنه التقدم العلمي من البنية المعقدة لخلية المادة الحية، أبقيا فكرة وجود الحياة على سطح الأرض عن طريق الصدفة في مأزق لم تستطع الخروج منه.

## المحاولات العاجزة في القرن العشرين

إن أول من تبنى موضوع منشأ الحياة في القرن العشرين كان التطوري المشهور ألكسندر أوبارين. تقدم هذا العالم بالعديد من الآراء العلمية في الثلاثينيات من ذلك القرن، حاول من خلالها إثبات إمكانية تطور خلية الكائن الحي عن طريق الصدفة. إلا أن دراساته لم تنته إلا بالفشل، مما حدا بأوبرين تقديم الاعتراف التالي:

" للأسف، بقيت مشكلة منشأ الخلية الأولى أكثر النقاط غموضاً في دراسة تطور الأنظمة الحبة". 2

حمل التطوريون بعد أوبرين مسؤولية حل مشكلة منشأ الحياة. وكان أكثر هذه التجارب شهرة تلك التي قام بها الكيميائي الأمريكي ستانلي ميللر عام 1953. قام هذا العالم بدمج عدد من الغازات التي يفترض أنها كانت موجودة في المناخ البدائي للأرض، وأضاف إليها مقدار من الطاقة. من خلال هذه التجربة تمكن ميللر من تركيب عدد من الحموض الأمينية (الجزيئات العضوية) التي تتواجد في تركيب البروتينات.

إلا أنه لم تمض عدة سنوات حتى ثبت بطلان هذه النظرية، التي كانت تعتبر خطوة رائدة في تقدم نظرية التطور، فالمناخ الذي استخدم في هذه التجربة كان مختلفاً جداً عن الظروف الأرضية الحقيقية. 3

و بعد فترة من الصمت اعترف ميللر أن المناخ الذي استخدمه في تجربته كان غير حقيقياً. 4

لقد باءت جميع محاولات التطوريين في إثبات نظريتهم في القرن العشرين بالفشل. يعترف العالم الحيولوجي بادا من معهد سكريبس في سانت ياغو بهذه الحقيقة في مقالة نشرتها مجلة "الأرض" عام 1998:

"ها نحن اليوم نغادر القرن العشرين دون أن نتمكن من حل المشكلة التي بدأنا القرن معها وهي : كيف بدأت الحياة على الأرض؟"<sup>5</sup>

#### البنية المعقدة للحياة

السبب الرئيسي الذي أوقع نظرية التطور في مأزق "كيف بدأت الحياة" هو أن الكائنات الحية، حتى البسيطة منها، تنطوي على بنيات في غاية التعقيد. فالخلية الواحدة من الكائن الحي أكثر تعقيداً من أي منتج تقني صنعته يد البشر. فحتى يومنا هذا لا يمكن لأي مختبر كيميائي مهما بلغت درجة تطوره أن ينجح في تركيب خلية حية من خلال تجميع عدد من المواد العضوية مع بعضها.

إن الظروف المطلوب توفرها لتركيب خلية حية هي أكثر بكثير من أن تُعرض.

فإمكانية تركيب أحد البروتينات التي تعتبر حجر الأساس في الخلية بشكل عشوائي هي 1 إلى 10<sup>950</sup> وهذا بالنسبة لبروتين مكون من 500 حمض أميني؛ وفي الرياضيات يعتبر أي احتمال أصغر من 150 مستحيلاً!

إن جزيء الــ DNA الذي يتواجد في نواة الخلية والذي يخزن المعلومات الوراثية، هو في حد ذاته بنك معلومات معجز. فلو أن المعلومات المشفرة في جزيء DNA قد أفرغت كتابة فإنها ستشغل مكتبة عملاقة مكونة من 900 مجلداً من الموسوعات كلا منها يتألف من 500 صفحة.

وهنا تنشا مشكلة أخرى مثيرة: فجزيء الـ DNA لا يمكنه أن يتضاعف إلا بمساعدة بعض البروتينات المختصة (الأنزيمات)، وهذه الأنزيمات لا يمكن أن تتشكل بدورها إلا من خلال المعلومات المشفرة في جزيء الـ DNA. وبما أن كل منهما يعتمد على الآخر، فمن الضروري أن يتواجدا في الوقت نفسه عند عملية التضاعف.وهذا يأتي بالنظرية القائلة أن الحياة قد نشأت من تلقاء نفسها إلى طريق مسدود. وقد اعترف البروفسور ليسلي أورجيل، وهو تطوري مشهور من جامعة سانت ياغو كاليفورنيا بهذه الحقيقة من خلال موضوع نشر في مجلة العلوم الأمريكية عام 1994:

"من المستحيل أن تكون البروتينات والحموض الآمينية، وكلاهما جزيئات معقدة،

إن الطفرات الوراثية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أن تظيف معلومات جديدة لــ DNA : فالأجزاء التي تكون المعلومات الجينية عندما تنزع من أماكنها إما أن يحدث لها خراب أو تنتقل إلى قسم آخر من الــ DNA، فالطفرات الوراثية لا يمكن أبدا أن تكسب الكائن الحي عضوا جديدا أو ان تمنحه خاصية إضافية. ما يحدث من جراء الطفرات الوراثية أمور غير عادية كأن تخرج الرجل من الظهر أو تخرج الأذن من البطن.

قد نشأت من تلقاء نفسها في نفس الوقت وفي نفس المكان. أضف إلى عدم إمكانية 1 تواجد أحدهما دون الآخر . وهكذا ومن النظرة الأولى يجد أحدنا أنه من المستحيل أن تكون الحياة قد نشأت من خلال عمليات كيميائية بحتة 1

لا شك أنه إذا كان من المستحيل أن تنشأ الحياة من أسباب طبيعية، فلا بد أنها قد "خلقت" بيد خالق. هذه الحقيقة تلغي نظرية التطور ، والتي تهدف بالدرجة الرئيسية إلى إنكار الخلق، من أساسها.

# الأفكار الخيالية لنظرية التطور

النقطة الثانية التي تدحض نظرية داروين هي أن كلا المفهومين اللذين وضعتهما النظرية كـ "تقنيات تطورية" ثبت أنها في الحقيقة لا تملك أي قوة تطورية.

لقد اعتمد داروين في خدعة التطور التي خرج بها على فكرة "الإصطفاء الطبيعي". ... " وقد ضمن هذه الفكرة في كتابه: "أصل الأنواع ، عن طريق الاصطفاء الطبيعي..."

يقول قانون الاصطفاء الطبيعي أن الكائنات الحية التي تمتلك خصائص قوية فقط هي التي يمكن أن تبقى في معركة الحياة. على سبيل المثال، عندما تهاجم الحيوانات المتوحشة قطيعاً من الغزلان، فإن الغزلان الأقوى والتي يمكنها أن تركض بسرعة أكبر هي التي ستنجوا وتبقى على قيد الحياة. وهكذا يتشكل قطيع جديد من الأقوياء



ليس هناك أي مكسب حصل لنظرية النشوء والإرتقاء من فكرة الانتقاء أو الاختيار الطبيعي. ذلك لأن هذه الآلية لم تعمل في يوم من الأيام على تطوير المعلومات الجينية أو إغنائها لدى أي نوع من الأنواع. إنه لا يمكن لأي نوع أن يتغير إلى نوع آخر مختلف عنه؛ بمعنى أن التطور لا يمكن أن يغير نجم البحر فيصبح سمكة، أو يغير الأسماك فتصبح ضفادع، أو يغير الضفادع فتصبح تماسيح أو يغير التماسيح فيصبح طيورا.

والسريعين فقط. ولكن، ولنفترض أننا سلمنا بهذا جدلاً، فهل يمكن لهؤلاء الأقوياء من قطيع الغزلان أن يتطوروا بأي شكل من الأشكال ليصبحوا حيولاً مثلاً؟ بالطبع لا.

لذلك نقول أن هذه الفكرة لا قوة تطورية لها. داروين نفسه كان قلقاً بشأن هذه الحقيقة التي وضعها في كتابه أصل الأنواع حيث قال:

"لا يمكن لقانون الاصطفاء الطبيعي أن يحقق شيئاً مالم تحدث تغييرات فردية إيحابية". 7

## تأثير لامارك

ولكن كيف تحدث هذه "التغيرات الإيجابية"؟ حاول داروين الإجابة على هذا السؤال من خلال الفهم البدائي للعلوم في ذلك الوقت. فحسب نظرية لامارك الذي عاش قبل داروين، فإن الكائنات الحية تورث صفاقا التي اكتسبتها خلال حياقا إلى الأجيال التالية ، وهذه الصفات تتراكم من جيل إلى آخر لتشكل أنواع جديدة من الكائنات الحية. فحسب لامارك، الزرافات هي كائنات تطورت عن الظباء عندما كانت تجاهد من أجل الوصول إلى الثمار التي تحملها الأشجار العالية، فطالت رقبتها من جيل إلى آخر حتى استقرت على هذا الطول.

وباقتفاء أثره، أورد داروين مثالاً مماثلاً في كتابه فقال أن الدبب غطست في الماء أثناء بحثها عن الطعام فتحولت إلى حيتان على مر الأجيال". 8

إلا أنه ما لبثت أن ظهرت قوانين الوراثة على يد العالم ماندل في القرن العشرين، مما أحبط أسطورة امتداد الصفات عبر الأجيال. وهكذا سقط الاصطفاء الطبيعي كدعامة من دعامات نظرية التطور.



إنّ علماء الأحياء الذين هم من أنصار نظرية التطور قد أخذوا يبحثون عن نموذج مفيد للطفرات الأحيائية حيث عرَّضوا الذباب للطفرات الأحيائية منذ بداية القرن، إلا أنه في نهاية تلك المساعي والمجهودات لم يتم الحصول إلا على ذباب مريض، وعليل، وغير تام. ويوجد في الأعلى وعلى اليسار صورة لذبابة فاكهة طبيعية، وفي الأسفل وعلى اليمين توجد ذبابة فاكهة أخرى تعرضت للطفرات الأحيائية وخرجت سيقانها من رأسها، أما في أعلى اليمين فتوجد ذبابة فاكهة قد خرجت أجنحتها بشكل مشوه وذلك بالطبع نتيجة لما تعرضت له من طفرات

## الداروينية الجديدة والطفرات

ومن أجل الوصول إلى حل، قام الداروينيون بتطوير "نظرية تركيبية جديدة" أو ما يدعى بـ "الداروينية الجديدة" في نهاية الثلاثينيات من القرن العشرين. أضافت الداروينية الجديدة نظرية "الطفرات"وهي تشوهات جينية تطرأ على الكائن الحي وتحدث بفعل تأثيرات خارجية مثل التعرض إلى الإشعاعات وأخطاء في تضاعف الـ DNA، بالإضافة إلى الطفرات الطبيعية.

و النموذج الذي يقف مدافعاً اليوم عن نظرية التطور هو الداروينية الجديدة. تقول هذه النظرية الجديدة \_أن الملايين من الأحياء المتواجدة على سطح الأرض قد جاءت نتيجة لطفرات طرأت على الأعضاء المعقدة لهذه الكائنات مثل الآذان والعيون والرئات والأجنحة، أي إضطرابات وراثية. إلا أن الحقيقة العلمية تأتي في عكس الاتجاه المطلوب. فالطفرات لم تكن في يوم من الأيام إيجابية تؤدي إلى تقوية وتعزيز القدرة الحيوية الكائن الحي، وإنما إلى إفكها وإضعافها..

والسبب وراء هذا ببساطة هو أن جزيء DNA يحمل بنية معقدة حداً وأي تغيير عشوائي فيها سيؤدي ضرراً كبيراً. يشرح عالم الجينات رانغاناتان الموضوع كالتالي:



"أولاً، الطفرات الجينية نادرة الحدوث. ثانياً الطفرات في معظمها ضارة ومهلكة في بعض الأحيان لألها تغيرات عشوائية ، وأي تغير غير منظم، علاوة على المنظم ، في أي كائن حي راقييتنحدر به نحو الأسوء ولا ترتقي به إلى الأفضل. فالهزة الأرضية التي قد تصيب أحد الأبنية على

سبيل المثال، ستتسبب في تغيير في الإطار العام لها، وهذا بالطبع ما لن يكون تحسيناً في البناء."<sup>9</sup>

لهذا ليس غريباً غياب أي دليل على وجود طفرة كانت السبب في تغيير الشفرة الوراثية نحو الأفضل. على العكس فجميع الطفرات كانت ناكسة . أصبح واضحاً إذاً أن الطفرة التي اعتبرت من تقنيات التطور لا تجلب على الكائن الحي إلا المزيد من الضعف وتجعله عاجزاً. (من التأثرات الشائعة للطفرة في العصر الحديث مرض السرطان). وطبيعي أن لا تكون تقنية مدمرة من تقنيات "التطور"، كما لا يمكن لــ "الاصطفاء الطبيعي " أن ينجز شيئاً بنفسه. وهذا يعني أنه لا يوجد تقنيات تطور في الطبيعة. وبانتفاء وجود هذه التقنيات تنتفي عملية التطور.

#### السجلات الإحاثية:

## لا دليل على وجود أشكال مرحلية

في الحقيقة لا يوجد أي دليل في سجل المستحاثات على أكثر الادعاءات وضوحاً في سيناريو نظرية التطور. حسب نظرية التطور، فإن كل كائن حي قد نشأ عن كائن قبله، أي أن الكائنات السابقة قد تحولت إلى كائنات أخرى، وكل الأنواع نشأت بهذه الطريقة. وحسب النظرية، فإن هذه التحولات استغرقت ملايين السنين.

وإذا كان هذا الافتراض حقيقي ، فمن الضروري وجود عدد كبير من الأنواع المرحلية التي عاشت في فترة التحول الطويلة. على سبيل المثال لابد من وجود كائن نصفه سمكة ونصفه سلحفاة يحمل صفات السلحفاة بالإضافة إلى صفات الأسماك التي يحملها أصلاً. أو كائنات نصفها طير والنصف الآخر زواحف، أي تحمل بعض صفات الطيور بالإضافة إلى صفات الزواحف التي تحملها أصلاً. وبما أنها في الطور المرحلي، فهي كائنات عاجزة غير مؤهلة، ومعاقة؛ ويطلق التطوريون على هذه الأشكال الخيالية إسم "الأشكال التحولية"

لو كان هناك حيوانات كتلك حقاً، فيحب أن يكون هناك الملايين بل البلايين منها وبشكل متنوع. والأهم من ذلك يجب أن تحمل سجلات المستحاثات بقايا هذه الأحياء الغريبة. يقول داروين في كتابه "أصل الأنواع":

"إذا كانت نظريتي صحيحة، فلابد من وجود عدداً كبيراً من الأنواع المختلفة التي

تصنف ضمن فئة واحدة، وهذا الوجود ستثبته السحلات الإحاثية". 10

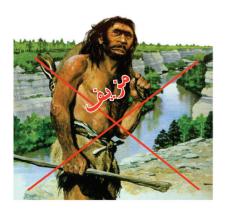

#### آمال داروین تتبدد

بالرغم من جميع محاولات التطوريين الجادة في إيجاد مستحاثات تدعم تصوراتهم في وجود مخلوقات تحولية في منتصف القرن العشرين في جميع أنحاء العالم، إلا أنهم لم يحدوا أياً منها . لقد أثبتت جميع المستحاث التي اكتشفت أثناء الحفريات الحيولوجية عكس ما قالت به النظرية الداروينية تماماً: لقد نشأت الحياة فجأة وبتشكل تام لا وجود لأي شكل تحولي.

أقر أحد علماء التطور، العالم الإنجليزي ديريك آغر Derek Ager بهذه الحقيقة عندما قال:

النقطة هي أننا عندما قمنا بتقصي السجل الإحاثي بالتفصيل سواء على مستوى الأنواع أو الترتيب الزمني المرة تلو المرة، لم نجد تطور تدريجي أو مرحلة انتقالية، وإنما ظهور مفاجئ لمجموعة من الكائنات على حساب أخرى. 11

هذا يعني أن السجل الإحاثي يبرهن أن جميع الكائنات الحية قد ظهرت على الأرض بشكل مفاجئ بأشكالها التامة، ودون أي طور تحولي، وهذا عكس الإدعاء الدارويني تماماً وإثبات قوي على حقيقة الخلق. فالتفسير الوحيد لنشوء الكائنات الحية بشكل مفاجئ على سطح الأرض بشكلها الكامل ودون تطور عن أجداد سابقين، إنما يعني أن هذه الأنواع قد خلقت خلقاً. ويقر هذه الحقيقة عالم الأحياء التطوري دوغلائس فيوتويما:

"الخلق والتطور، وبينهما التفسيرات المحتملة عن أصل الكائنات الحية. فإما أن تكون الأمر الأنواع قد ظهرت على سطح الأرض بتكوينها الكامل، أو لا تكون. إذا لم يكن الأمر كذلك فهذا يعني أنها قد تطورت عن أنواع وحدت مسبقاً من حلال بعض عمليات التحول. أما إذا كانت قد ظهرت بشكلها الكامل ، فلابد أنها قد خلقت خلقاً. 12 والمستحاثات تثبت أن الكائنات الحية قد نشأت بشكلها المكتمل على سطح الأرض، وهذا يعني أن "أصل الأنواع" ليس كما يدعي داروين، إنه خلق وليس تطور.

#### قصة تطور الإنسان

الموضوع الذي يحاول مؤيدوا نظرية التطور الكلام به دائماً هو موضوع أصل الإنسان. يدعي الداروينيون أن الإنسان الحالي قد تطور عن نوع من أشباه القردة. وخلال هذه العملية التطورية المزعومة، التي يفترض أنها استغرقت من 4-5 ملايين عاماً، ظهرت "أشكال تحولية" تفصل بين الإنسان الحديث وأجداده، كما يزعمون. وحسب هذه الصورة الخيالية البحتة، صنفت هذه الأشكال في أربعة فئات:

- 1-أوسترالوبيثيكوس
  - 2-هومو هابيليس.
  - 3-هومو أريكتوس
    - 4-هو مو سابينس

يطلق التطوريون على الحد الأول للإنسان " أوسترالوبيثيكوس" ويعني "قرد جنوب إفريقيا". والحقيقة هو أن هذا المخلوق ليس إلا نوعا من القرود القديمة المنقرضة. أثبتت الأبحاث الواسعة التي أجراها عالما التشريح ، اللورد سولي زوكرمان والبروفسور تشارلز أوكسنارد، من إنكلترا والولايات المتحدة، على مستحاثات أوسترالوبيثيكوس أن هذه المستحاثات تعود إلى أنواع عادية من القردة التي انقرضت والتي لا تحمل أي شبه مع الإنسان. 13

والفئة الثانية التي يصنفها التطوريون هي "هومو" وتعني "الإنسان" وحسب نظرية التطور، فإن سلالة الهومو أكثر تطوراً من سلالة أوستر الوبيثيكوس. وهنا اخترع التطوريون خطة مثيرة بتركيبهم لهدة مستحاثات من هذه المخلوقات ووضعها بترتيب معين. إلا أن تلك الخطة خيالية لأنه لم يثبت وجود أي علاقة تطورية بين هذه الفئات المختلفة. يقول أحد أهم المعلقين على نظرية التطور إيرنست ماير في كتابه "من المناظرات الطويلة:

" تعتبر الأحجية التاريخية التي تتكلم عن أصل الحياة أو أصل الهومو سابينس أحجية

صعبة حتى أنها تتعارض مع الاكتشافات الأخيرة. "14

ومن خلال السلسلة التي وضعها التطوريون فإن الفئات الأربع: أوسترالوبيشكوس، هومو هابيليس، هومو أريكتوس، هومو سابينيس ناشئة عن بعضها البعض. إلا أن الاكتشافات الأخيرة التي ظهرت على يد علماء المستحاثات البشرية قد أثبتت أن هذه الفئات الأربعأوسترالوبيثيكوس، هومو هابيليس، هومو أريكتوس، هومو سابينيس قد عاشت في بقاع مختلفة من العالم وفي زمن واحد. 15

علاوة على هذا، فإن الأجزاء البشرية التي صنفت في فئة "هومو أريكتوس" لم تنقرض حتى وقت قريب جداً، أما النياندرتاليين والهوموسابينيس فقد تعايشوا في زمن واحد وفي منطقة واحدة. 16

هذا الاكتشاف يدحض الادعاء بأن أحد منهم يمكن أن يكون جداً للآخر. يفسر عالم الأحياء القديمة ستيفن جاي غولد Stephen Jay Gould من جامعة هارفارد النهاية المسدودة التي وصلت إليها نظرية التطور، بالرغم من أنه عالم تطوري:

ماذا سيكون مصير فكرتنا إذا كان هناك تزامن معيشي لثلاث من فئات الهومو (الإفريقي والأوسترالوبيثيكوس القوي والهومو هابيليس) وثبت أن أحداً منهم لم ينشأ عن الآخر؟ أضف إلى أن أحدا من هؤلاء لم يثبت عليه أي تحول تطوري خلال فترة حياته على سطح الأرض.

نقول باختصار، أن سيناريو التطور البشري الذي ينص على وجود مخلوق نصفه إنسان ونصفه قرد والذي قام على استخدام العديد من الصور الخيالية التي ظهرت في الكتب الدعائية لنظرية التطور، ليست إلا قصة لا أساس لها من الصحة العلمية.

وبالرغم من كون العالم سولي زوكرمان، الأكثر شهرة في المملكة المتحدة، عالماً تطورياً، إلا أنه اعترف في نهاية أبحاثه، التي استغرقت عدة سنوات والتي تناولت بشكل خاص مستحاثات أوسترالوبيثيكوس لمدة 15 عاماً، أنه لا يوجد شجرة بشرية تتفرع

عن مخلوقات شبيهة بالقرود.

صنف زو كرمان العلوم ضمن طيف أسماه "طيف العلوم" يتدرج من العلوم التي يعتبرها علمية لينتهي في العلوم التي يعتبرها غير علمية. وحسب طيف زو كرمان، فإن أكثر العلوم "علمية" – أي التي تقوم على بيانات ومعلومات ملموسة – هي الفيزياء والكيمياء، تليهما العلوم البيولوجية وفي الدرجة الأخيرة العلوم الاجتماعية. وفي نهاية الطيف تأتي العلوم "غير العلمية" والتي يحتل مكانها "الإدراك الحسي المفرط" – وهي مفاهيم الحاسة السادسة والتيليباثي (التخاطر عن بعد) – ويليها "التطور البشري". ويشرح لنا زو كر عمله هذا:

نحن هنا إذاً نتحول من الحقيقة المسجلة موضوعياً إلى تلك المجالات التي يشغلها علم الأحياء الافتراضي، مثل الإدراك الحسي المفرط، أو التفسير التاريخي للمستحاثات الإنسانية، والتي يبدو فيها كل شيء جائز بالنسبة للتطوري، حيث يكون التطوري مستعداً لتصديق العديد من الأمور المتناقضة في وقت واحد. 18

لقد انحدرت قصة التطور البشري لتصل إلى مستوى التفسيرات المتحيزة لبعض المستحاثات التي استخرجها بعض الأشخاص الذين تعلقوا بهذه النظرية بشكل أعمى.

#### المعادلة الداروينية

إلى جانب كل ما تناولناه إلى الآن من أدلة تقنية ، نود أن نوجز \_\_ إن شئتم \_\_ وبمثال واضح بحيث يمكن حتى للأطفال أن يفهموه ، كيف أن التطوريين أولو عقيدة حرفاء فاسدة .

تزعم نظرية التطور أن الحياة تشكلت محض صدفة؛ وعليه وطبقاً لهذا الزعم فإن الذرات الجامدة وغير الواعية اجتمعت وشكلت أولاً خلية، ثم جاءت الذرات نفسها

بطريقة أو بأخرى بالكائنات الحية والبشر. ولنفكر الآن: إننا حينما نجمع عناصر مثل الكربون والفسفور والأزوت والبوتاسيوم وهي المفردات الأساسية في بنية الكيان الحي، فإنه تتشكل كومة. ومهما مرت كومة الذرات هذه بأي من العمليات، فإنها لا يمكن أن تشكل كائنا حيا واحدًا. ولنجر تجربة في هذا الصدد إذا ما شئتم، ولنتناول بالبحث والاستقصاء، باسم التطوريين وتحت عنوان "المعادلة الداروينية"، الزعم الذي ينافحون عنه في الأصل، إلا أنهم لا يستطيعون أن يجهروا به:

فليضع التطوريون كميات وفيرة من عناصر مثل الفسفور والأزوت والكربون والأوكسجين والحديد والماغنسيوم وهي العناصر التي تتشكل منها بنية الكائن الحي، داخل أعداد هائلة من البراميل العظيمة. وليضيفوا حتى إلى هذه البراميل ما يرون أنه من الضروري و جوده داخل هذا المزيج من مواد لا تو جدحتي في الظروف الطبيعية. وليفعموا هذا المزيج بقدر ما يشاؤون من الأحماض الأمينية، والبروتين (احتمال تشكل الوحدة الواحدة منه تصادفياً بنسبة 10 قوة 950 ). وليمدّوا هذا المزيج بالحرارة والرطوبة بالنسبة التي يرونها مناسبة، وليخفقوه ما شاؤوا من الأجهزة المتطورة، وليقيّضوا على رأس هذه البراميل صفوة علماء العالم، ولينتظر هؤلاء الخبراء في مكانهم هذا وبشكل مستمر مليارات، بل تريليونات السنين بالتناوب من الأب إلى الابن، ومن حيل إلى جيل، ولتكن لهم مطلق الحرية في أن يستخدموا كافة ما يعتقدون في ضرورة وجوده من الظروف من أجل تشكل الكائن الحي. إنّهم مهما فعلوا، ليس بمقدورهم بالطبع أن يُخرجوا كائنا حيّا من تلك البراميل. ولا يتأتي لهم أن يأتوا بواحدة من الزّرافات أو الأسود أو النحل أو عصافير الكناريا أو البلابل أو الببغاوات أو الخيل أو حيتان يونس أو الورود أو زهور الأوركيد أو الزنابق أو زهور القرنفل أو الموز أو البرتقال أو التمر أو الطماطم أو الشمام أو البطيخ أو التين أو الزيتون أو العنب أو الخوخ أو الطواويس أو طيور الدّراج أو الفراشات مختلفة الألوان وملايين من الأنواع الحية من مثل هؤ لاء. بل ليس بوسعهم أن يأتوا ولو بخلية من هذه الكائنات الحية التي أحصينا عدداً منها،

لا بواحدة منها كاملة الخلق.

جملة ما نبغي قوله هو أن الذرات غير الواعية ليس بوسعها أن تحتمع فتشكل خلية حية، ولا تستطيع أن تتخذ قرارًا جديدًا من بعد فتقسم الخلية نصفين، ثم تتخذ قرارات أخرى تباعًا فتأتي بكيان العلماء الذين اخترعوا المجهر الإليكتروني، ممن يراقبون بنية الخلية ذاتها فيما بعد تحت المجهر. إنّ الخلية تدب فيها الحياة فقط بالخلق المعجز لله عز وجل. أما نظرية التطور التي تزعم عكس هذا، فهي سفسطة تتنافى تماما مع العقل والمنطق. وإن إعمال الفكر ولو قليلا في المزاعم التي طرحها التطوريون، ليظهر بجلاء هذه الحقيقة مثلما في النموذج الوارد أعلاه.

#### التقنية الموجودة في العين والأذن

أما الموضوع الآخر الذي لم تستطع نظرية التطور أن تأتي له بتفسير جازم، فهو جودة الإدراك الفائقة الموجودة في العين والأذن.

وقبل الولوج إلى الموضوع المتعلق بالعين، نود أن نجيب بإيجاز عن سؤال هو: كيف تبصر العين ؟

إن الأشعة المنبعثة من حسم ما، تسقط بشكل عكسي على شبكية العين، وتقوم الحلايا الموجودة هنالك بتحويل هذه الأشعة إلى إشارات كهربية، تصل إلى نقطة تسمى مركز الإبصار موجودة بالجزء الخلفي للمخ. وهذه الإشارات الكهربية، بعد مجموعة من العمليات يتم التقاطها كصورة في هذا المركز الكائن في المخ. وبعد هذه المعلومة فلنفكر:

إن المخ محجوب عن الضوء، بمعنى أن داخل المخ ظلامًا دامسًا، ولا يتأتى للضوء أن ينفذ إلى حيث يوجد المخ. والموضع الذي يسمى مركز الإبصار موضع حالك الظلمة ليس الضوء ببالغه أصلا، ولعله مظلم بدرجة لم نصادفها قط. إلا أنكم في هذه الظلمة الحالكة تشاهدون عالما مضيئا متوهجا.

فضلا عن كونه منظرًا على درجة من النقاء والجودة تعجز حتى تقنية القرن الحادي والعشرين \_ رغم كل الإمكانيات \_ أن تأتي بمثلها. انظروا مثلا إلى الكتاب الذي بين أيديكم الآن، وانظروا إلى أيديكم التي تمسك الكتاب، ثم ارفعوا رأسكم وانظروا حولكم. أرأيتم منظرًا بهذا النقاء والجودة في أي موضع آخر؟ إن شاشة أكثر أجهزة التلفاز تطورًا والتي تنتجها شركة أجهزة التلفاز الأولى على مستوى العالم، لا يمكن أن تمنحكم صورة بهذا القدر من النقاء. ومنذ مائة عام وآلاف المهندسين يسعون للوصول إلى هذا النقاء، ومن ثم تُشيَّد المصانع والمؤسسات العملاقة، وتُجرى الأبحاث، ويتم تطوير الخطط والتصميمات. ولتنظروا ثانية إلى شاشة التلفاز، وفي اللحظة ذاتها إلى الكتاب الذي بين أيديكم، فسوف ترون أن هناك فرقاً شاسعاً في النقاء والجودة. فضلا أن شاشة التلفاز تبدي لكم صورة ثنائية الأبعاد، في حين أنكم تتابعون مناظر ثلاثية الأبعاد ذات عمق.

ومنذ سنوات طوال يسعى عشرات الآلاف من المهندسين لتصنيع شاشات جهاز تلفاز تعطي صورة ثلاثية الأبعاد، والوصول إلى جودة رؤية العين. نعم لقد أمكنهم تصميم نظام تلفاز ثلاثي الأبعاد، غير أنه ليس في الإمكان رؤيته ثلاثي الأبعاد دون ارتداء النظارة. ومع أن هذه الأبعاد الثلاثة اصطناعية. فالجهة الخلفية تظل عكرة، أما الجهة الأمامية فتبدو وكأنها صورة من ورق. ولا يتشكل أبدا منظر في جودة ونقاء المنظر الذي تراه العين. ويحدث بالطبع أن تضيع الصورة في الكاميرا والتلفاز.

وها هم التطوريون يزعمون أن آلية الإبصار في العين والتي تظهر هذا المنظر الذي يتسم بالجودة والنقاء، إنما تشكلت بمحض المصادفة . والآن إذا ما قال أحد لكم إن التلفاز الموجود في حجرتكم، إنما قد تشكل نتيجة مصادفات، وأن الذرات تجمعت وجاءت بالجهاز الذي يشكل هذه الصورة، ماذا تعتقدون فيه؟! كيف لذرات غير واعية أن تصنع ما لم يتأت لآلاف الأشخاص مجتمعين أن يصنعوه ؟!

إنَّ الآلة التي تشكل منظرًا هو أكثر بدائية مما تراه العين، لو أنها لا تتشكل مصادفة، فإنه من الواضح للغاية أن العين والمنظر الذي تراه بدورهما لن يتشكلا محض مصادفة،

والحال كذلك بالنسبة للأذن. فالأذن الخارجية تجمع الأصوات المحيطة بواسطة صوان الأذن، وتقوم بتوصيلها إلى الأذن الوسطى، لتقوم هي الأخرى بتقوية الذبذبات الصوتية ونقلها إلى الأذن الداخلية، لتقوم بدورها بتحويل هذه الذبذبات إلى إشارات كهربية، وإرسالها إلى المخ. وعملية السمع أيضا كما هو الشأن في عملية الإبصار تتم في مركز السمع الموجود في المخ.

والوضع الذي في العين يسري كذلك على الأذن. بمعنى أن المخ محجوب كذلك عنى الصوت مثلما هو محجوب عن الضوء، فالصوت لا ينفذ، وعليه فإنه مهما بلغت شدة الضجيج خارج المخ، فإن داخله ساكن تمام السكون. ورغم هذا فإن أنقى الأصوات تُلتقط في المخ. ولو أنكم تسمعون سيمفونيات أوركسترا في مخكم الذي لا ينفذ إليه الصوت، فإنكم تشعرون بكل صخب أحد الأوساط المزدحمة. وإذا ما قيس مستوى الصوت الذي بداخل المخ باستخدام جهاز حساس في تلك اللحظة، فسيتضح أنه يُطبق عليه السكون التام.

وعلى نحو ما استخدمت التقنية أملا في الحصول على صورة نقية، فإن المساعي نفسها تتواصل منذ عشرات السنين بالنسبة كذلك للصوت. وتُعد أجهزة تسجيل الصوت وأشرطة الكاسيت وكثير من الأجهزة الإليكترونية، والأنظمة الموسيقية التي تلتقط الصوت، بعض ثمار هذه المساعي. ولكن على الرغم من كل التقنيات، وآلاف المهندسين والخبراء العاملين بحقلها، لم يتأت الوصول إلى صوت بنقاء وجودة الصوت الذي تلتقطه الأذن. وتأملوا أجود أشرطة الكاسيت التي تنتجها كبرى شركات الأنظمة الموسيقية، فحينما يسجل الصوت، حتما يضيع شطر منه، أو يحدث تشوش بالطبع ولو قليلا، أو أنه حينما تقومون بتشغيل شريط الكاسيت فإنكم لا بد أن تسمعوا له صريرًا قبل أن تبدأ الموسيقي. في حين أن الأصوات التي من نتاج التقنية الموجودة بالجسم الإنساني تتسم بأقصى درجات النقاء، ولا تشوبها شائبة. ولا تلتقط أذن إنسان أبدًا الصوت بشكل به صرير أو تشويش. وأيا ما كانت طبيعة الصوت فإنها تلتقطه بشكل كامل ونقى. وهذا الوضع لا يزال على ذات الكيفية منذ أن خُلق الإنسان وإلى يومنا

هذا. وإلى الآن ليس ثمة جهاز بصري أو صوتي من صنع بني الإنسان يلتقط الصورة والصوت بشكل حساس وناجح مثل العين والأذن.

وفيما عدا هذا كله، فإنه ثمة حقيقة عظيمة للغاية في عملية الإبصار والسمع.

### لمن تعود حاسة الإبصار والسمع داخل المخ ؟

من ذا الذي بداخل المخ يشاهد عالما مضيئا ملونا، ويسمع السيمفونيات وزقزقة العصافير، ويتنسم عبير الورود؟ إن التنبيهات الآتية من عيني الإنسان وأذنيه وأنفه تمضى إلى المخ في صورة إشارة كهربية. وإنكم لتطالعون تفصيلات كثيرة في كتب علم الأحياء والطبيعة والكيمياء الحيوية، بيد أنكم لا يمكن أن تصادفوا في أي موضع قط أهم حقيقة ينطوي عليها هذا الموضوع ألا وهي: من ذا الذي بالمخ يتلقى هذه الأشارات الكهربية ويدركها على أنها صورة وصوت ورائحة وإحساس. إن ثمة حاسة توجد بداخل المخ تلتقط هذا كله دون حاجة إلى عين أو أذن أو أنف، لمن تعود هذه الحاسة. بالطبع لا تعود على ما يشكل المخ من أعصاب وطبقات دهنية و خلايا عصبية. وهكذا ولهذا السبب ليس بمقدور الماديين الداروينيين ممن يظنون أن كل شيء ليس سوى مادة، أن يجيبوا على هذه التساؤلات، لأن هذه الحاسة إنما هي الروح التي خلقها المولى عز وجل. فهي لا تحتاج إلى عين حتى ترى الصورة، ولا أذن حتى تسمع الصوت. وعلاوة على هذا كله، فهي ليست بحاجة إلى مخ كيما تفكر. إن كل امرئ يطالع هذه الحقيقة العلمية الجلية، عليه أن يفكر في الله عز وجل الذي جمع بمكان حالك الظلمة داخل المخ يقدُّر بعدة سنتيمترات مكعّبة، الكائنات كافة بصورة ثلاثية الأبعاد ذات ألوان وظلال وضياء، ويخشاه ويلوذ به.

#### عقيدة مادية

إن ما تناولناه إلى الآن بالبحث والتدقيق ليظهر أن نظرية التطور ما هي إلا زعم يتعارض بوضوح مع الاكتشافات العلمية، ويجافي زعم النظرية \_ فيما يتعلق بأصل الحياة \_ المنطق العلمي. فليس لأية آلية تطور قط طرحتها النظرية أي تأثير تطوري. وتكشف الحفريات أن الكائنات الحية لم تمر بمراحل بينية تلك التي تستوجبها النظرية. وفي هذه الحالة يتعين تنحية نظرية التطور جانبا باعتبارها فكرة مجافية للعلم. لا سيما وأن كثيرًا من الأفكار التي ظهرت على مدار التاريخ، مثل فكرة أن الأرض هي مركز الكون، قد خُذفت من أجندة العلم. في حين أن نظرية التطور يُتشبث بها وبإصرار في هذه الأجندة، حتى إنه من الناس من يسعى لإظهار أي انتقاد موجه إلى النظرية وكأنه هجوم على العلم! لم هذا إذن؟!

إن السبب في هذا الوضع إنما هو تكون عقيدة جازمة لنظرية التطور لا يمكن النكوص عنها بالنسبة إلى بعض الأوساط. وتخلص هذه الأوساط إخلاصاً أعمى للفلسفة المادية، وتتبنى الداروينية كذلك لأنها التفسير المادي الوحيد للطبيعة الذي يمكن الإتيان به.

وأحيانا يعترفون صراحة بهذا، ويعترف ريتشارد لونتين (Richard Lewontin) عالم الوراثة الشهير بجامعة هارفرد وفي الوقت ذاته تطوري بارز، \_ بأنه "مادي في المقام الأول، ثم عالم في المقام الذي يليه"، إذ يقول:

"إن لنا إيمانا بالمادية، وهو إيمان استباقي (اعتنق سلفا، وافترضت صحته). والشيء الذي يدفعنا إلى الإتيان بتفسير مادي للعالم، ليس هو أصول العلم وقواعده، بل على العكس من ذلك فإننا \_ بسبب من إخلاصنا سلفا للمادية \_ نختلق أصول ومفاهيم بحثية تأتي بتفسير مادي للعالم. ونظرا إلى كون المادية صحيحة صحة مطلقة، فإننا لا يمكن أن نسمح بدخول تفسير إلهي إلى الساحة". 19

وتُعد هذه الكلمات اعترافات صريحة بأن الداروينية مولود يحيا في سبيل الإخلاص

للفلسفة المادية. وهذا المولود يفترض أنه ما من وجود قط سوى المادة. ولهذا السبب يعتقدون أن المادة الجامدة عديمة الوعي إنما خلقت الحياة. ويذهبون إلى أن ملايين الأنواع الحية المختلفة مثل الطيور والأسماك والزرافات والنمور والحشرات والأشجار والأزهار وحيتان البال والبشر إنما تشكلت من داخل المادة الجامدة وبالتفاعلات الحادثة داخل المادة ذاتها؛ أي بالمطر الساقط، والبرق الخاطف. أما في حقيقة الأمر فإن هذا يتنافى مع العقل والمنطق على السواء. بيد أن الدارونيين يستمرئون المنافحة عن هذا الرأي بُغية "عدم دخول تفسير إلهى إلى الساحة" على حد تعبيرهم.

أما من لا ينظرون إلى أصل الكائنات الحية وفي أذهانهم حكم مادي مسبق، فسوف يدركون هذه الحقيقة الجلية. والكائنات الحية كافة إنما هي من صنع خالق ذي قوة وعلم وعقل معجز. إنه الله الذي خلق الكون كله من العدم، ونظّمه بشكل لا تشوبه شائبة أو قصور، وخلق الكائنات الحية كافة وصوّرها.

### إن نظرية التطور هي أشد السحر تأثيراً في تاريخ العالم

يتعين هنا أن نوضح أن أيما إنسان يُعمِل عقله ومنطقه دون أحكام مسبقة ودون الوقوع تحت تأثير أي أيديولوجية، سيدرك بسهولة ويسر أن نظرية التطور التي تذكرنا بخرافات المجتمعات التي عاشت بمنأى عن العلم والحضارة، ليست سوى زعم يستحيل تصديقه.

وعلى النحو المتقدم تبيانه، فإن من يؤمنون بنظرية التطور يعتقدون أن الأساتذة الذين يفكرون ويعقلون ويخترعون، والطلاب الجامعيين والعلماء مثل إينستين هو بل (Frank Sinatra) والفنانين مثل فرانك سيناترا (Frank Sinatra) وتشارلتون هيستون (Charlton Heston)، يضاف إليهم كائنات مثل الغزلان وأشحار الليمون وزهور القرنفل، سوف يخرجون مع مرور الزمان من مزيج من كثير من الذرات والجزئيات

والمواد غير الحية التي تملأ برميلا عظيما. لا سيما وأن من يؤمنون بهذا الحَرَف هم علماء وأساتذة وأناس على قدر من الثقافة والتعليم. ولهذا السبب فإن استخدام تعبير "أشد السحر تأثيراً في تاريخ العالم" بالنسبة إلى نظرية التطور سيكون استخدامًا في محله. إذ إنه ليس في تاريخ العالم اعتقاد أو زعم آخر سلب عقول البشر بمثل هذه الدرجة وحرمهم من فرصة التفكير بالعقل والمنطق، وكأنه أسدل ستارًا أمام أعينهم، حال دون أن يروا الحقيقة التي كانت واضحة بجلاء. وإنّ هذا لغفلة وعدم بصيرة لا يستسيغها عقل مثلها كمثل عبادة بعض القبائل الإفريقية للطوطم وعبادة أهل سبأ للشمس وعبادة قوم إبراهيم عليه السلام للأوثان، التي كانوا يصنعونها بأيديهم، وعبادة قوم موسى عليه السلام للأوثان التي كانوا يصنعونها بأيديهم، وعبادة هو حماقة أشار إليها الله تعالى في القرآن الكريم. وينبئنا المولى عز وجل في كثير من أياته بأن من الناس من سيستغلق عليه الفهم ويتردون إلى حال يعجزون فيه عن رؤية الحقائق. ومن بين هذه الآيات قوله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ خَتَمَ الله عَلَي قُلُوبِهِمْ وَعَلَى شَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَنَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: 6-7]

وقوله أيضا :

﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَــئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَــئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَــئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾ [ الأعراف: 179]

أما في سورة الحِجْر فيخبرنا الله عز وجل بأن أولئك الناس قد سُحروا بحيث أنهم لن يؤمنوا حتى ولو رأوا المعجزات، إذ يقول سبحانه وتعالى:

## ﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَاباً مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّواْ فِيه يَعْرُجُونَ لَقَالُواْ إِنَّمَا شُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ﴾ [الحجر: 14–15]

وإن امتداد هذا السحر بشكل مؤثر على قطاعات عريضة من الناس بهذا القدر، وابتعاد الناس عن الحقائق بهذه الدرجة، وبقاء هذا السحر منذ 150 عاما، لهو وضع مثير للحيرة والدهشة بدرجة لا يمكن شرحها بكلمات، لأنه من الممكن أن يستسيغ العقل اعتقاد شخص أو عدة أشخاص لسيناريوهات مستحيلة ومزاعم حافلة بالحَرَف والهراء والأمور غير المنطقية، إلا أن اعتقاد الكثيرين من البشر في كافة أنحاء العالم بأن الذرات اللاوعية والجامدة قد اجتمعت بقرار فجائي، فأتت بالكون الذي نراه يعمل بنظام لا تشوبه شائبة، ويكشف عن تنظيم غير عادي ونظام متقن غاية الاتقان، وبكوكب الأرض الذي يختص بكافة السمات المناسبة للحياة، وبكائنات حية مزودة بأنظمة معقدة تفوق الحصر، ليس له من تفسير سوى أنه سحر.

كما أن الله عز وجل ينبئنا من خلال تلك الحادثة التي وقعت بين موسى عليه السلام وفرعون، بأن بعض الأشخاص ممن ينافحون عن الفلسفة الإلحادية، يؤثّرون على الناس بما يصنعونه من السحر. فحينما قص موسى عليه السلام نبأ الدين الحق على فرعون، طلب فرعون إلى موسى أن يلتقي بسحرته في موضع يحتشد فيه الناس. وحينما التقى موسى السحرة أمرهم أن يبادروا هم باستعراض مهاراتهم. والآية التي تسرد هذه الحادثة تقول:

# ﴿ قَالَ أَلْقُواْ فَلَمَّا أَلْقَواْ سَحَرُواْ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴾ [الأعراف:116]

. وعلى نحو ما تبدى تمكن سحرة فرعون بما صنعوه من خدع أن يسحروا الناس جميعا باستثناء موسى والذين آمنوا به. إلا أن البرهان الذي ألقاه موسى في مواجهة ما ألقاه هؤلاء على حد التعبير الوارد بالقرآن الكريم "تَلَقَّفَ مَا يَأْفِكُونَ"، أي أنّه أبطل تأثيره، يقول تعالى:

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُ وَانقَلَبُواْ مَا عَلَوْاً يَعْمَلُونَ فَغُلِبُواْ هَنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَاغِرِينَ ﴾ [الأعراف: 117–119]

وعلى نحو ما ورد في الآيات، و مع إدراك أن ما فعله هؤلاء الأشخاص الذين سحروا الناس من قبل وأثروا عليهم إنما هو إفك، باؤوا بالذل والضعَّة. وأولئك الذين يؤمنون بمزاعم خرقاء إلى أقصى درجة تحت غلاف من العلم وبتأثير السحر في عصرنا الراهن، وينذرون حياتهم للدفاع عنها، فسوف يسقط شأنهم ويُذلوا ما لم يتخلوا عن هذه المزاعم، وذلك حينما تظهر الحقيقة بجلاء بكامل معانيها، و"يبطل تأثير السحر".

ويشرح مالكوم موجريدج (Malcolm Muggeridge) الذي ظل ينافح عن نظرية التطور حتى ناهز الستين من عمره، وكان فيلسوفاً ملحداً، ولكنه أدرك الحقائق من بعد الوضع الذي ستتردى إليه نظرية التطور في المستقبل القريب قائلا:

"إنني أنا نفسي صرت مقتنعا بأن نظرية التطور ستكون إحدى مواد المزاح الموجودة بكتب تاريخ المستقبل لا سيما في المجالات التي طُبقت فيها. وسيتلقى جيل المستقبل بالدهشة والحيرة اعتناق فرضية متهرئة يكتنفها الغموض بسذاجة لا يصدقها عقل". 20

وهذا المستقبل ليس ببعيد، بل على العكس من ذلك، فإن البشر في المستقبل القريب للغاية، سيدركون أن المصادفات ليست إلها وسوف يتم الاعتراف بأن نظرية التطور إنما هي أكبر حدعة وأشد أنواع السحر في تاريخ العالم. وسرعان ما بدأ هذا السحر الشديد ينحسر عن الناس في شتى أنحاء الأرض، وبات الكثيرون ممن وقفوا على سر حدعة التطور، يتساءلون بدهشة وحيرة كيف انطلت هذه الحدعة عليهم.



## المراجع

- 1. Sidney Fox, Klaus Dose, Molecular Evolution and The Origin of Life, New York: Marcel Dekker, 1977. p. 2
- 2. Alexander I. Oparin, Origin of Life, (1936) New York, Dover Publications, 1953 (Reprint), p. 196
- 3. "New Evidence on Evolution of Early Atmosphere and Life", Bulletin of the American Meteorological Society, vol 63, November 1982, p. 1328.1330.
- 4. Stanley Miller, Molecular Evolution of Life: Current Status of the Prebiotic Synthesis of Small Molecules, 1986, p. 7
- 5. Jeffrey Bada, Earth, February 1998, v. 40
- 6. Leslie E. Orgel, "The Origin of Life on Earth", Scientific American, vol 271, October 1994, p. 78
- 7. Charles Darwin, : A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, p. 189
- 8. Charles Darwin,, p. 184.
- 9. B. G. Ranganathan, Origins?, Pennsylvania: The Banner Of Truth Trust, 1988.
- 10. Charles Darwin, The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition, Harvard University Press, 1964, 179.
- 11. Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil Record", Proceedings of the British Geological Association, vol 87, 1976, p. 133
- 12. Douglas J. Futuyma, Science on Trial, New York: Pantheon Books, 1983. p. 197
- 13. Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, New York: Toplinger Publications, 1970, ss. 75.94; Charles E. Oxnard, "The Place of Australopithecines in Human

Evolution: Grounds for Doubt", Nature, vol 258, p. 389

- 14. J. Rennie, "Darwin's Current Bulldog: Ernst Mayr", Scientific American, December 1992
- 15. Alan Walker, Science, vol. 207, 1980, p. 1103; A. J. Kelso, Physical Antropology, 1st ed., New York: J. B. Lipincott Co., 1970, s. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, vol. 3, Cambridge: Cambridge University Press, 1971, p. 272
- 16. Time, November 1996
- 17. S. J. Gould, Natural History, vol. 85, 1976, p. 30
- 18.. Solly Zuckerman, Beyond The Ivory Tower, p. 19
- 19. Richard Lewontin, "Billions and billions of demons", The New York Review of Books, 9 January, 1997, p. 28.
- 20. Malcolm Muggeridge, The End of Christendom, Grand Rapids: Eerdmans, 1980, p. 43